ثَالِثَ أَ.د. عَارِيْخَالِثَكَ الْحَمِيْدِيُّ الْحَمِيْدِيُّ الْحَمِيْدِيُّ الْحَمِيْدِيُّ الْحَمِيْدِيِّ الْ

انْفَاهُ وَأَعْنَىٰ بِهِ عَبْدُ الْجُبَّالِ يَزْعَبَدُ الْعَلْمِيْرِ بَرْجُنِمَدُ آلَ مَا بِدَدْ

> الخاباعة والنشير الخاباعة والنشير



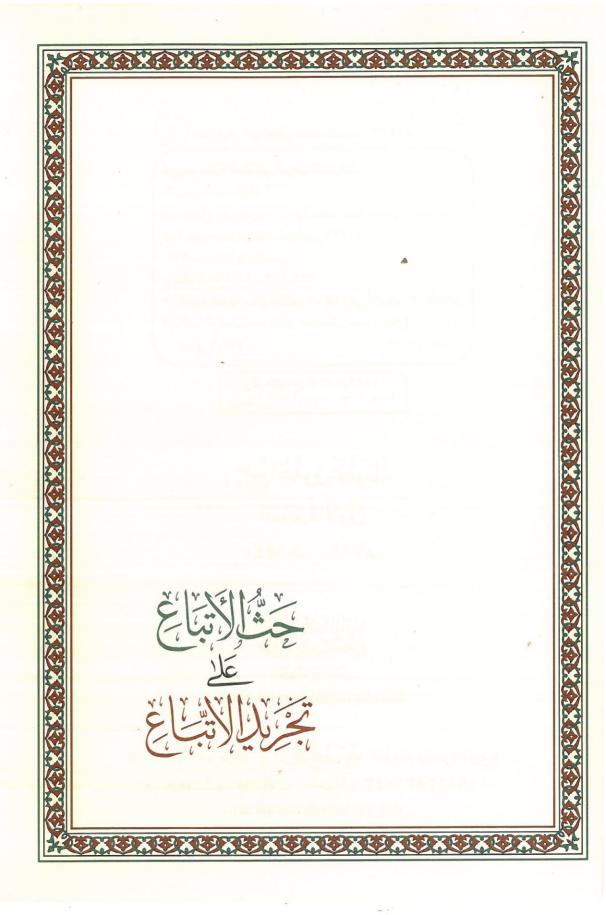

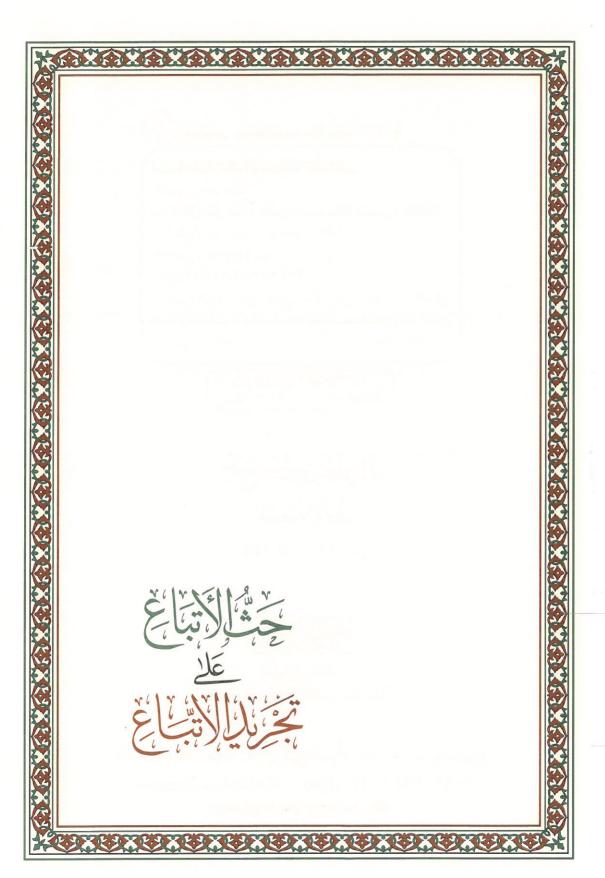

) عبدالجبار عبدالعظيم محمد الماجد، ٣٣ ١ ١ ه

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

التميمي، محمد خليفة

حث الأنباع على تجريد الاتباع. / محمد خليفة التميمي ؛ عبدالجبار عبدالعظيم محمد الماجد - الرياض، ١٤٣٣هـ

۲۲۲ص ، ۲۷ x ۲۷ سم

ردمك ٦-١٠٢١-١٠٣٠ ودمك

1- السيرة النبوية - دفع مطاعن ٢- البدع في الإسلام ٣- الأخلاق الإسلامية أ- الماجد، عبدالجبار عبدالعظيم محمد (محقق) ب- العنوان ديوي ٣٩،٦ ٢

رقم الإيداع: ۱٤٣٣/۸۸۷۲ ردمك: ٦٠١٠-١٠٢١-٩٧٨

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ بَحُفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى 122.

جَرِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّدِ النَّشِيرِ السِّلِيمِ المُؤمِّدِ النَّشِيرِ السِّلِيمِ المُؤمِّدِ السَّلِيمِ السَّ

daralamajid@gmail.com

قامَت بطبَاعَته وَاخِرَاجه دَارِقْمُطَبُ لِلطَّبَاعَة وَالنَّسَرُ وَالتَّوْزِيْعِ فَامْت بِطبَاعَة وَالنَّسْرُ وَالتَّوْزِيْعِ بَالْتُ جوال: ٩٦١٣٨٣١٠٤٣ . مَا dar\_kortoba@hotmail.com



نَّالَيفُ أ.د. مَحَدِبْزِ خَلِيْفَةَ التَّحِيرُمِيُّ

انفَقَاهُ وَأَعنَىٰ بِهِ عَبَدُ الْحَبَّارِ بَرْعَبَدِ الْعَظِيْمِ بَرْمِحَ بَمَّدَ آلَ مَا لِجِدُ

﴿ إِنْ فَيْ مِلْ الْمِيْرِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشِي









## مُقَدِّمَةُ المُعتيني بِالْكِتَاب

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِلَى ﴾ [النساء].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّاحِزَابِ].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد: فقد كان الناس قبل مبعث محمد على في جاهلية جهلاء يعيشون في ظلمات من الشرك والجهل، وتسيطر عليهم الخرافات، ويتطاحنون في نزاعات وصراعات قبلية، يسبي بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، يعيشون في تخلُف وهمجية وفرقة، شعارهم:

# ومَن لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوضِهِ بسلاحِهِ يُهدَّمْ ومَنْ لا يَظلمِ النَّاسَ يُظْلَمِ حَمَّداً عَلَيْهُ ليعلن حتى إذا أَذِنَ الله لشمس الإسلام أن تُشرق، بَعَثَ محمَّداً عَلَيْهُ ليعلن للبشريَّة أَنَّه: «لا إلٰه إلَّا الله، ولا معبود بحق سواه».

لقد جاء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والغاية العظمى من الخلق: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَآلِهِ النَّارِياتِ].

به بُعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأُنزلت الكتب، ورُفع من أَجله عَلَمُ الجهاد.

ثلاث عشرة سَنة في مكة والنّبي على يدعو إليه، ويغرس جذوره في أعماق النفوس، ويبني أسسه ودعائمه في سويداء القلوب، ويثبت أركانه في الوجدان؛ حتى اتضحت سبيله للسالكين، وبانت معالمه للراغبين، فأظهر الله الحق وأزهق الباطل، وأضاءت القلوب أنوار التوحيد الخالص، فَجلتْه من أوضار الشرك، وصقلته من أدران التنديد.

لقد جاء النّبيُ عَلَيْهُ والقلوب أَرضٌ جرداء فسقاها من نمير التوحيد، وأرواها من سلسبيل الإخلاص، وساقها إلى الله بدليل المتابعة، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فعزّت الأُمّة بعد ذلتها، واجتمعت بعد فرقتها، وصارت غالبة بعد أن كانت مغلوبة.

بقيت العقيدة على صفائها ونقائها وطهرها؛ حتى إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً، ودخل في دين الله من لم يتشرَّب قلبه التوحيد الخالص، حدث في النَّاس الخلل، وتفرَّقت بهم السُّبل، وراجت المذاهب المنحرفة، والأفكار الهدَّامة، وأطلَّت الفتن برأسها، وفشت البدع ببؤسها، حتى إذا زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً؛ قيَّض الله من أئمَّة الهدى، ومصابيح الدجى من يعيد النَّاس إلى مشكاة النبوة وقلعة الإيمان، ويكشف لهم زيوف الباطل، ويدحض شُبه المبطلين، ويردَّهم إلى منهج السَّلف الصَّالح.

إنَّ المتبصِّر في تاريخ الأُمَّة الإسلاميَّة؛ ليرىٰ أَن عزَّتها وعلوَّها وغلبتها ودينونة الأُمم لها مرتبطة بصفاء عقيدتها، وصدق توجهها إلى الله، واتباعها لأثر النَّبيِّ عَلَيْ وسيرها علىٰ منهج السَّلف الصَّالح، واجتماعها علىٰ أئمَّتها، وعدم منازعتهم في ذلك، وأَنَّ ذلها وضعفها وانخذالها، وتسلط الأُمم عليها مرتبط بانتشار البدع والمحدثات في الدِّين، واتخاذ الأَنداد والشركاء مع الله، وظهور الفِرَق الضالَّة، ونزع يد الطاعة، والخروج على الأئمَّة.

إنَّ الانحرافات العقدية، والحيدة عن منهج السَّلف الصَّالح، والانخداع بزخرف قول أرباب المذاهب المنحرفة هو الذي فرق الأُمَّة، وأضعف قوتها، وكسر شوكتها، والواقع شاهد علىٰ ذلك، ولا مخرج لها من ذلك إلَّا بالرجوع إلىٰ ما كان عليه النَّبي عَيِي وأصحابه وأئمَّة الهدىٰ، فلن يصلح آخر هذه الأُمَّة إلَّا بما صلح به أولها.

وإنَّ النكوص عن جادة التوحيد، والرغبة عن منهج السَّلف الصَّالح، منافاة للعدل، ومجافاة للعقل.

قال تعالىٰ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وإنَّ أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وبه قوامه، وإنَّ أظلم الظلم الشرك، قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه: ﴿يَبُنَى لَا تُثْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] وإنَّ أعظم الفرية أن تُشرك بالله وقد خلقك.

وإذا كان الله ﷺ قد أمر بالإصلاح، ونهى عن الفساد والإفساد، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَلَا نُفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْأَعْرَافَ].

فإنَّ أعظم الإفساد أَن تُفْسَد عقائد النَّاس، وتصوراتهم، وأفكارهم، ويُقْطَع عليهم الطريق في مسيرهم إلى الله ويُحَادَ بهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها، ففي الحديث: «كلَّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرة، فأبواهُ يُهوِّدانه أَو يُنصِّرانه أَو يُمجِّسانه»(١).

ويعضده قول النّبي عَيْ : «أَلا إِنَّ رَبِّي أَمَرَني أَنْ أُعَلِّمكم ما جَهلتُم، ممّا عَلمَني يَومي هَذا: كل مالٍ نَحلْتُه عبداً حلال، وإنّي خَلقتُ عبادي حنفاء كلّهم، وإنّهم أتتهم الشياطين فاجتالتْهُم عن دينهم، وحرّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمَرَتْهم أن يُشركوا بي ما لم أُنزل به سلطاناً...»(٢).

ولا شك أنَّ هذا أعظمُ الظلم وأشنعُه، كيف لا، وقد صار عاقبة ذلك خسرانَ الدُّنيا والآخرة.

وفي هذه الأزمنة المتأخرة التي حدثت فيها الغِير، وتزينت الدُّنيا لخُطَّابها، كشف أهلُ الأهواء عن أقنعتهم، وانتشرت بدعهم، وأحْيِيتُ مناهبُ أسلافهم بعد أن كانت بائدة، ونبِشَتْ كتب لهم كانت منسية، وظهرت أفكار جديدة، وبرزت جماعات معاصرة متباينة في مقاصدها، مختلفة في توجهاتها، متناقضة في غاياتها ووسائلها، كلما خرجت جماعة أو فرقة لعنت أُختها، وتطاول أُناسٌ علىٰ قامة التوحيد والسُّنَّة، ولوَّتُوا أفكار النَّاس، وأفسدوا عليهم عقائدهم، وهوَّنوا عليهم أمر الشرك، ورفعوا أعلام الفتن، ونازعوا ذوي السلطان في سلطانهم، وشاقُوا الرَّسول من بعد ما تبيَّن لهُم الهُدىٰ، واتبعوا غيرَ سبيل المؤمنين.

ممَّا يوجب على الغيورين من علماء الأُمَّة ودعاة السُّنَّة المقتفين للأَثر؛ القيام بواجب الإبانة عن أُصول الدِّيانة، وتبيين معالم منهج السَّلف، وإيضاح سبيله، وتقريب كتب أَئمَّة الهُدى، وإبرازها بالتحقيق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

وشرح عبارات الأئمَّة، وبيان مقاصدهم والعناية بأمر التوحيد والمنهج في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم، وإرشاد العباد إلى اتباع خطى النَّبي عَلَيْ ولزوم سُنَّته، والسَّير علىٰ أثر أصحابه امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَاللهَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَاللهَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ الله والله عمران].

وقول النّبي على: «أُوصيكُم بتقوى اللهِ والسّمعِ والطّاعَة، وإن كان عَبْداً حَبَشيّاً، فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدي فَسَيرى اخْتِلافاً كَثيراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِعُدي فَسَيرى اخْتِلافاً كَثيراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِعُنْتِي وسُنّتِي وسُنّتِي وسُنْقِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ؛ تَمَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا علَيْهَا بِلنَّواجِذِ، وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَثاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة، وَكُلَّ بِدْعَةِ بِلنَّواجِذِ، وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَثاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة، وَكُلَّ بِدْعَةِ فَلاَلَة»(١). فهذا هو الصراط المستقيم، الموصل إلىٰ رضا ربّ العالمين، كما قال تعالىٰ في سورة الأنعام: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَنْبِعُوا السّبُل فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَدَكُم بِهِ لَعَلَصُمُ اللهِ لَتَعْوَلُ السّبُل فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَدَكُم بِهِ لَعَلَيْكُم تَعْلَيْكُم تَعْلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتّبَعَنَى وَسُبْحَن تَعالىٰ في اللهِ وسوله محمّد الله على الله وسوله محمّد الله وسُبْحَن تعالىٰ فَنَ اللهُ وَمَا أَنَا مِن اللهُ وَمَا أَنَا مِن المُشْرِكِينَ (اللهُ الله وَمَا أَنَا مِن المُشْرِكِينَ (الله وسفا).

وهو عقيدة الفرقة الناجية التي أُخبر عنها النَّبي عَلَيْ اللَّهِ بقوله:

«لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذلَهُمْ؛ حَتَّىٰ يأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ»(٢).

وهي التي بقيت على ما كان عليه النَّبي عَلَيْ وأصحابه؛ ففي الحديث أَنَّه عَلَيْ قال: «... وَإِنَّ بَنِي إسرائيل تَفَرَّقَت عَلَىٰ ثنتين وسَبْعِينَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، باب (۲۸) حديث (۲۱٤۱).

مِلَّة، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً؛ كُلُّهُم في النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» قال ـ أَي: عبد الله بن عمرو راوي الحديث ـ: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وأَصْحابِي»(١).

ومن هنا تأتي أهميّة العناية بهذا الأمر، وتربية الناشئة عليه، وتصحيح مسيرة الصحوة إليه؛ حتى لا تتشعب بها السّبل، فتضل في متاهات الأهواء والفتن.

وقد وفَّق الله ﷺ عدداً من مشايخنا وعلمائنا ونفراً من طلبة العلم المخلصين إلى الاهتمام بهذا الموضوع العظيم تدريساً وتحقيقاً وتأليفاً وكان منهم:

صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي في كتابه الكبير الماتع: «حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسُّنَّة».

وقد انتقيتُ من هذا الكتاب النفيس البحث الذي يتعلق «بوجوب الإيمان بالنبي على وطاعته واتباع سُنته» رغبتُ إفراده بالنشر لما حواه من فوائد عظيمة وتحقيق بديع وسمَّيته: «حثُّ الأتباع على تجريد الاتباع» رجاء أن ينفع الله به عموم المسلمين؛ لأن من حقه على أمته الإيمان به، والإيمان بالرسول على هو: تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وهذا يعني الانقياد له على وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والالتزام بسُنته المطهرة والاعتقاد الجازم أن طاعته طاعة لله جلَّ ثناؤه وأن معصيته عصيته لله سبحانه لأنه على هو الواسطة بين الله وبين الله وبين الثقلين في تبليغ رسالته جلَّ جلاله.

وسيأتي بيان ذلك في هذا البحث بإذن الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

وأسأل الله أن يجزي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي على هذا الجهد المبارك، وأن يمتعه بالصحة والعافية، ويبارك له في عمره وعلمه وعمله.

كما أسأله على أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً الله نافعاً لعباده، إنه سميع مجيب.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

حتبه الفَقِرُ إِلَى عَفُوْرَبّه عَبِّلُ الْجَبَّارِ بِّرُعَبُدُ الْعَظِيْمِ بِنَ مُحَيَّدٍ آلُ مَا حِبَّد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

عقر الله له ولوالديه ولجميع المسلمي a.j.majid@hotmail.com

### مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم، والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر، أمر باتباعها، وأمره بأن يقول: ﴿ قُلْ هَذِهِ مَ سَبِيلِي آدُعُوا الله على الله على الله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً.

وبعد: فإن الله عَنْ لم يخلق الخلق عبثاً، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ اللَّهُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ وَأَنَكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ عَبْثُا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ عَبْثُمُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل

بل خلقهم لغاية ذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضع، فقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيُوةَ لِبَالُوَكُمْ أَيُّكُم لَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الذاريات].

فالحكمة من خلقه للخلق هي اختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

فهذه هي الحكمة من خلقهم أولاً وبعثهم ثانياً. ولذلك لم يتركهم هملاً، بل أرسل إليهم رسله، فكان من سُنَّة الله تبارك وتعالى مُواترة الرسل وتعميم الخلق بهم، بحيث يبعث في كل أمة رسولاً ليقيم هداه وحجته كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ

وَاجْتَنِبُواْ الطَّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَلِي مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا النالِم وقال تعالى: ﴿ مُن أُمَّةٍ إِلَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا النالِم وقال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا رُسُلُنَا تَثَرَّ ﴾ [المؤمنون: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ النساء]. فالرسل هم الواسطة بين الله ﴿ وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم.

وإن الله تبارك وتعالى جعل محمداً على خاتم النبيين، وأرسله للناس أجمعين، وأكمل له ولأمته الدين، وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل، فأحيا به ما درس من معالم الإيمان، وقمع به أهل الشرك والكفر من عبدة الأوثان والنيران والصلبان، وأذل به كفار أهل الكتاب، وأهل الشرك والارتياب، وأقام به منار دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه.

فَالله ﴿ أُرْسُلُ مُحَمِداً ﷺ للناس رحمة، وأنعم به نعمة يا لها من نعمة، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسُلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُكَمِينَ ﴿ إِلَّا نَبِياءً].

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨] وهم الله يؤمنوا بمحمد ﷺ، فإرساله أعظم نعمة أنعم الله به على عباده.

وقال على الأمم - ما بين الأمم - ما بين وقال الأمم - ما بين

صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من قيراط؟، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء، قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت»(١).

"وقد خصّ الله تعالى محمداً على بخصائص ميّزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجاً ـ أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين ـ كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله (٢) من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطاً عدلاً خياراً، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فأخرجهم بذلك من الظلمات إلى النور، فحصل لهم ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة.

فلقد هدى الله الناس ببركة نبوة محمد عليه، وبما جاء به من

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. فتح الباري (٦/ ٤٩٥ ـ ٤٩٦) (ح٣٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الموضوع وأدلته: المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث.

البينات والهدى هداية جلَّت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين به عموماً، ولأولي العلم منهم خصوصاً من العلم النافع، والعمل الصالح، والأخلاق العظيمة، والسنن المستقيمة، ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علماً وعملاً \_ الخالصة من كل شوب \_ إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتاً يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد والمنة كما يحب ربنا ويرضى»(١).

فهو المبعوث بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فكمل الله به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام بها الملة العوجاء، وأوضح بها المحجة البيضاء، فبين عن طريقه وهم الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقين من الفجار، فهو المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين.

ولقد نوَّه الله عَلَى في كتابه الكريم بهذه النعمة العظمى التي امتن بها على هذه الأمة في آيات كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ آلَ عمران].

وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَّةِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ [الجمعة].

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣).

وقال تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُكُمْ ءَايَلِنَا وَيُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهَ فَاذْكُرُونِ وَيُعْلِمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَاذْكُرُونِ أَنْ كُذُرُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ فَاذْكُرُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ اللَّهُ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنْشُوكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمْ مِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَّحِيثُ اللهِ ﴿ [التوبة].

وإنما كان إرساله على الناس أعظم منّة امتن بها على عباده لأن في ذلك تخليص من وفّقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي، وذلك بسبب الإيمان بالله ورسوله، والابتعاد عن كل ما يوجب دخول النار والخلود فيها.

ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى الإيمان بالرسول على والأخذ بما جاء به من الدين، فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل ومن نفس الهواء الذي يتنفسونه، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن طاعته كما قال تعالى: ﴿فَأَنذُرُنّكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ مَن كذب بالرسول وتولى عن طاعته كما قال الليل]؛ أي: كذّب به وتولى عن طاعته، فهم محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته والأخذ بما جاء به والالتزام بذلك في كل مكان وزمان ليلاً ونهاراً، سفراً وحضراً، سراً وعلانية.

ولما كانت منزلة النبي على عند ربه بهذه المرتبة وكانت حاجة الناس إليه بهذه الدرجة، فقد أوجب الله لنبيه على هذه الأمة جملة من الحقوق والواجبات تنظم العلاقة التي تربطهم به تنظيفاً دقيقاً لا لبس فيه ولا اشتباه.

وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث بها، ومنها ما يتعلق بخاصة شخص الرسول ﷺ تفضيلاً وتكريماً من الله له.

وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب الله على وسُنَّة نبيه عَلَيْهُ، وضَّحت وفصَّلت وبيَّنت جوانب تلك الحقوق.

وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من أصلَي الدين كما يدل عليه قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله».

ولذا فقد كان لزاماً على كل من ينطق بهذه الشهادة، ويدين الله بهذا الدين، أن يحيط بتلك الحقوق معرفة، ويلتزم بها اعتقاداً وقولاً وعملاً، فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يحصل إيمان العبد إلا به.

ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين اليوم هم على درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق، فتراهم لذلك على طرفي نقيض هذا المقام:

- فإما مقصِّر عن القيام بهذه الحقوق التي أوجبها الله على الأمة، فتراه لا يقيم لها وزناً ولا يلقى لها بالاً.

- وإما غال مبتدع منكب على ما ابتدعه، يظن أنه بما يفعله من أمور مبتدعة في هذا المقام قد أحسن صنعاً، وأنه مؤد لما أوجبه الله من حقّ لنبينا محمد عليه وكلا الطرفين صاحب حال مذموم غير محمود.

فلما كان عامة أصحاب هذين الطرفين إنما أوقعهم فيما هم فيه، جهلهم بمعرفة تلك الحقوق على الوجه المطلوب شرعاً.

ولما كانت هذه الحقوق هي من جملة هذا الدين الذي تعبَّدنا الله به، فكان لا بد فيها من توفر شرطى القبول:

١ ـ الإخلاص.

٢ - الصواب (الاتباع).

كما قال تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فقد أحببت أن أوضح تلك الحقوق النبوية وفق ما جاءت بذلك النصوص الشرعية، وما كان عليه سلف هذه الأمة وأثمتها، عسى أن

يكون في هذا البيان والتوضيح تعليم للجاهل، وتذكير للغافل، وتحذير وردع للمبتدع، ومدارسة للعارف.

فأسأل الله على التوفيق والرشاد، وأن يرزقنا التمسك بسُنَّة نبيه على والسير على هديه والتأسي به، وأن يشرح لذلك صدورنا وينير قلوبنا، إنه جواد كريم وعلى كل شيء قدير.





# الفصل الأول

### وجوب الإيمان بالنبي عَلَيْهُ

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإيمان وبيان معنى شهادة أن محمداً رسول الله.

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته على المبحث الثاني:

المبحث الثالث: وجوب الإيمان بعموم رسالته على المبحث

المبحث الرابع: وجوب الإيمان بأنه على خاتم النبيين.

المبحث الخامس: وجوب الإيمان بأن النبي على قد بلَّغ

الرسالة وأكملها.

المبحث السادس: وجوب الإيمان بعصمته على.











### المبحث الأول

# تعريف الإيمان وبيان معنى شهادة أن محمداً رسول الله

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإيمان عموماً.

المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي عَلَيْةٍ.

المطلب الثالث: معنى شهادة أن محمداً رسول الله عليه.

المطلب الرابع: نواقض الإيمان بالنبي عَلَيْةِ.







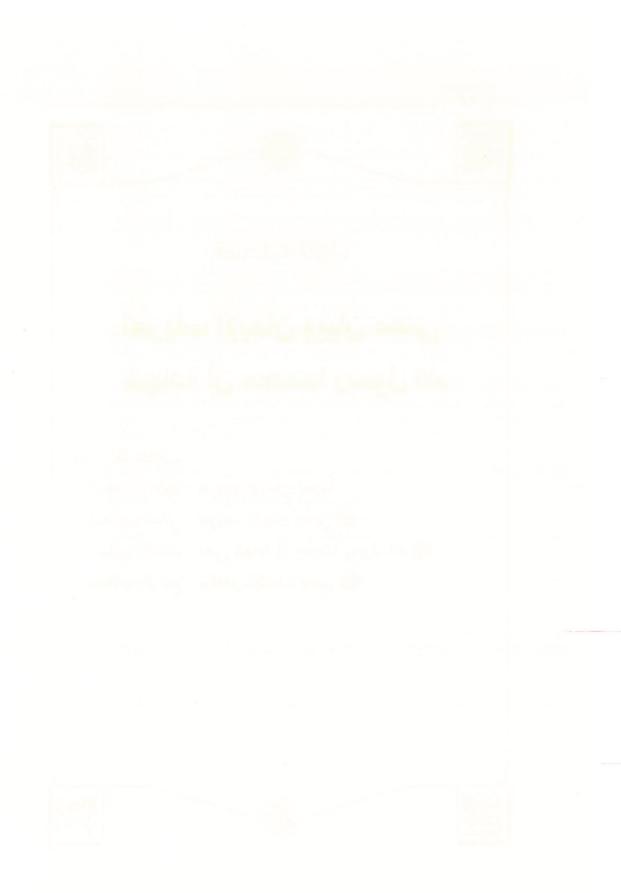



### تعريف الإيمان عموماً

### □ أ \_ المعنى اللغوى لكلمة «آمن»:

الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيماناً، فهو مؤمن.

١ - ويرى جمعٌ من أهل اللغة: أن الإيمان في اللغة معناه: التصديق، وقد حكوا الإجماع على ذلك. قال الأزهري(١): «واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق»(٢).

واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ١ إِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أنت بمصدق لنا.

٢ \_ أما علماء السلف(٣) فيقولون: إن الإيمان يأتي في اللغة لمعنيين هما:

أ \_ بمعنى صدَّق به، وذلك إذا عدي بالباء كما في قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ عِن رَّبِهِ مِن رَّبِهِ عِن كَالِهُ مِن رَّبِهِ عَلَى السَّالِ اللَّهِ مِن رَّبِّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الرسول(٤).

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب ولد سنة (٢٨٢هـ)، وتوفى سنة (٣٧٠هـ)، وهو صاحب كتاب "تهذيب اللغة». انظر: الأعلام للزركلي (٥/ ٣١١).

تهذيب اللغة (٥/١٣)، لسان العرب لابن منظور، مادة: (آمن) (١٣/١٣).

شرح العقيدة الأصفهانية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١٤٣).

تفسير القرطبي (٣/ ٤٢٥).

ب - وبمعنى أقر له، وذلك إذا عدى باللام كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ حَكُنّا صَدِقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقد اعترض السلف على حصر أهل اللغة لمعنى الإيمان بالتصديق فقط وقالوا: «إن الإيمان وإن كان يتضمَّن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار<sup>(۱)</sup> والطمأنينة أيضاً»<sup>(۱)</sup>، واستدل السلف لقولهم بالأمور التالية:

أولاً: إن الترادف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه، يوضحها الجدول التالى:

| التصديق                                     | الإيمان                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - أما كلمة «صدق» فلا تتعدى باللام فلا       | - إن كلمة «آمن» تتعدى بالباء وباللام،                  |
| يقال: «صدق له»، إنما يقال: «صدَّق           | وقد تقدم التمثيل لذلك.                                 |
| به» فهي تتعدى بالباء وبنفسها فيقال: صدَّقه. |                                                        |
| - أما كلمة «صدق» فلا تتضمن معنى             | <ul> <li>إن كلمة «آمن» تتضمن ثلاثة معان هي:</li> </ul> |
| الأمن والأمانة.                             | الأمن، والتصديق، والأمانة.                             |
| - أما لفظ «التصديق» فيستعمل في كل           | ـ إن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر                |
| مُخبر عن مشاهَد أو غيب، فمن قال:            | عن الغائب لأن فيه أصل معنى الأمن                       |
| السماء فوقنا، قيل له: صدقت.                 | والائتمان، وهذا إنما يكون في الخبر                     |
|                                             | عن الغائب، فلا يقال لمن قال: طلعت                      |
|                                             | الشمس، آمنا له، وإنما يقال: صدَّقناه،                  |
|                                             | ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن                   |
|                                             | له إلا في الخبر عن الغائب.                             |

<sup>(</sup>۱) الإقرار: متضمن لمعنيين هما: قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. مجموع الفتاوي (٧/ ٦٣٨ \_ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول لابن تيمية (ص١٩٥).

| التصديق                         | الإيمان                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| - أما لفظ «التصديق» ضده التكذيب | ـ إن لفظ الإيمان ضده الكفر، والكفر  |
| فقط.                            | لا يختص بالتكذيب فقط بل هو أعم      |
|                                 | منه، إذ يمكن أن يكون مخالفة ومعاداة |
|                                 | بلا تكذيب، ومع ذلك يسمَّى كفراً،    |
|                                 | كما لو قال شخص: أنا أعلم أنك        |
|                                 | صادق، ولكن لا أتبعك بل أعاديك       |
|                                 | وأبغضك وأخالفك، فهذا كفر أعظم.      |

وبهذا يتبين عدم الترادف التام بين اللفظين، وأن الإيمان ليس التصديق فقط(١)، كما أن الكفر ليس التكذيب فقط.

ثانياً: من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر.

فالخبر: يستوجب تصديق الخبر.

والأمر: يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه: الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به.

فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو «الطمأنينة والإقرار»، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. فلو فُسِّر الإيمان بالتصديق فقط، كما قال أهل اللغة، فإن التصديق إنما يعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي هو الخبر، ولا يعرض للجزء الثاني وهو الأمر؛ لأن الأمر ليس فيه تصديق من حيث هو أمر.

ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولاً، ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له، واستكبر عن الطاعة فصار كافراً، قال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص٣٨٠ ـ ٣٨١).

ٱلْكَفِرِينَ ﴿ البقرة]، فسمَّاه الله كافراً وسلب عنه وصف الإيمان الاستكباره وعدم انقياده لأمر الله له بالسجود لآدم.

#### لازم القول بأن الإيمان مجرد التصديق فقط:

وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون مما لم يصدر عنه تكذيب، أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون.

ومثل هؤلاء القوم لو أنهم هُدوا لما هُدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل؛ أعني: في الأصل قولاً في القلب، وعملاً في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره - فيصدِّق القلب أخباره تصديقاً يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الانقياد كان مستكبراً فصار من الكافرين وإن كان مصدِّقاً؛ لأن الكفر أعم من التكذيب، فالكفر يكون تكذيباً وجهلاً، ويكون استكباراً وظلماً، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو «الجهل»، ألا ترى أن نفراً من اليهود جاءوا إلى ونحوهم ضلالاً وهو «الجهل»، ألا ترى أن نفراً من اليهود جاءوا إلى يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق.

ألا ترى أن من صدَّق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله، وقد تضمَّنت خبراً وأمراً، فإنه يحتاج إلى مقام ثان، وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله، فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فهذه الشهادة

تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره. «وأشهد أن محمداً رسول الله» تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله.

فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار.

فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين ـ وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ـ ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد، وإلا فقد يصدق الرسول، ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه كإبليس (١).

ثالثاً: ما استدل به أهل اللغة على أن معنى الإيمان في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَو كُنّا صَدِقِينَ ﴿ آَنِكُ اللَّهِ التصديق غير مسلّم.

إذ يرى علماء السلف أن تفسيرها بـ «أقررت» أقرب من تفسيرها بـ «صدَّقت»، وذلك لأن لفظ «آمن» متى عُدّي باللام يكون بمعنى «أقر» وليس بمعنى «صدق»، إذ لا يكون بمعنى صدق الا إذا عُدّي بالباء أو ينفسه.

### 🗖 ب ـ المعنى الشرعي للإيمان:

تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان:

١ \_ فتارة يقولون: الإيمان قول وعمل.

٢ ـ وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية.

٣ ـ وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سُنَّة (٢).

الصارم المسلول (ص١٩٥ - ٥٢٠) (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. انظر: (ص١٦٢).



٤ ـ وتارة يقولون: الإيمان: قول اللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) بعد أن أورد التعريفات الثلاثة الأول: «وكل هذا صحيح» (٣) ، وعلَّل ذلك بقوله (٤):

«فمن قال: إن الإيمان قول وعمل، فمرداه قول اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح».

وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان.

وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفته وتصديقه.

وأما عمله: فهو انقياده لما صدق به.

ومن عبَّر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل، وإنما المراد ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال.

كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في معرض الرد على المرجئة (٥) الذين جعلوه قولاً فقط، فقال بعض

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۷/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) هو: شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية النميري، الحرّاني الدمشقي: ولد سنة إحدى وستين وستمائة (٦٦١هـ) بحرّان، وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة (٧٢٨هـ) بدمشق، اشتهر كَلِّلُهُ بالعلم والزهد والورع والعبادة والجهاد والدفاع عن عقيدة السلف، وقد أُلِف في سيرته المؤلفات الكثيرة.

انظر كتاب: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، تأليف مرعي بن يوسف الحنبلي.

<sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٤) كلام شيخ الإسلام نقلته بتصرف من كتابه الإيمان (ص١٦٢ ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) المرجئة: هم الذين أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان، وهم خمس طوائف سيأتي ذكرهم.

السلف رداً عليهم: بل قول وعمل(١).

وأما من عرَّفه بقوله: هو قول وعمل ونية، فمقصوده بزيادة لفظ «ونية»: أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان.

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك (٢).

وأما من عرَّفه بأنه: قول وعمل ونية واتباع سُنَّة، فقد زاد لفظة: «واتباع سُنَّة»، لأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السُّنَة (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد سئل سهل بن عبد الله التستري (٤) عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية واتباع سُنَّة».

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس لهم في مسمّى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال:

١ - فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً.

٢ \_ وقيل: بل مسمًاه اللفظ، والمعنى ليس جزء مسمًاه بل هو مدلول مسمًاه، وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السُنّة، وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ.

وقيل: مسمًّاه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه،
 وهذا قول ابن كلَّاب ومن اتبعه.

٤ \_ وقيل: «بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى، وهو قول بعض المتأخرين من الكلّابية، ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين». كتاب الإيمان (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٤) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري، أبو محمد: ولد سنة (٢٠٠هـ) وتوفي سنة (٢٠٠هـ)، عامة كلامه في تصفية الأعمال من المعائب، وأسند الحديث وأسند عنه، شذرات الذهب (٣/ ١٨٢)، والأعلام (٣/ ١٤٣).

لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر.

وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق.

وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سُنَّة فهو بدعة (١).

وأجمع التعاريف الواردة وأشملها هو: أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

وهذا التعربف هو الذي يميز قول السلف في مسمَّى الإيمان عن قول غيرهم من الفرق<sup>(۲)</sup>، ولهذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف الواردة عن السلف وأكثرها دقة في بيان قولهم.

(١) كتاب الإيمان (ص١٦٣).

(٢) الذين خالفوا السلف في مسمَّى الإيمان هم:

أ \_ المرجئة بطوائفهم الخمس:

1 - الجهمية: وقالوا: الإيمان هو معرفة القلب فقط؛ أي: المعرفة الفطرية التي هي المعرفة بربوبية الله.

Y \_ الأشاعرة: وقالوا: الإيمان هو التصديق فقط؛ أي: التصديق بما جاء به النبي على من عند الله.

٣ - الماتريدية: وقولهم في الإيمان مثل قول الأشاعرة.

٤ - الكرَّ امية: قالوا: الإيمان قول باللسان فقط.

• \_ مرجئة الأحناف (أو مرجئة الفقهاء): قالوا: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. وهو قول الكلابية. وكل هذه الطوائف الخمسة أخرجت العمل عن الإيمان.

ب ـ الخوارج: قالوا: الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكنهم يكفرون من أخلَّ بشيء من هذه الثلاثة، ويقولون بأنه كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في النار. ج ـ المعتزلة: وقالوا بقول الخوارج إلا أنهم يقولون: إنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، بمعنى أنه ليس بمؤمن ولا كافر، واتفقوا معهم في باقي الأمور. انظر تفاصيل هذه الأقوال: في كتاب الإيمان لابن تيمية، والجزء السابع من مجموع الفتاوى، وشرح العقيدة الطحاوية (ص٣٧٣ ـ ٣٩٢) وكتاب النبوات (ص١٩٩).

### □ ج ـ دلالة اسم الإيمان:

تتحدد دلالة اسم «الإيمان» بحسب سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه اللفظة، فلفظ «الإيمان» إما أن يستعمل:

١ \_ مطلقاً: أي: يذكر مطلقاً عن لفظ «العمل» و «الإسلام».

٢ \_ أو مقيداً: فتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام.

فإذا استعمل مطلقاً: «فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة، يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة \_ من الصحابة والتابعين وتابعيهم \_ الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملاً، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات \_ فرضها ونفلها \_ في مسمّاه»(1).

ويلاحظ هنا أن لفظ «الإيمان» على هذا الاستعمال يكون مرادفاً للفظ «العبادة»، والعبادة كما هو معروف هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.

ومن استعمال الشارع للفظ الإيمان بهذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة (٢) والله عليه قال: قال رسول الله عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول: لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان (٣).

مجموع الفتاوى (٧/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) أبو هريرة بن عامر: واختلف في اسمه إلى عدة أقوال منها: أنه عبد الرحمٰن، وهو دوسي، أسلم عام خيبر وشهدها ثم لازم رسول الله على حتى قبضه الله إليه، وكان من أحفظ الصحابة في ، توفي عام (٥٧هـ). أسد الغابة (١٦٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أمور الدين.
 انظر: فتح الباري (١/١٥) (ح٩)؛ وأخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان (٢/١٤).

فالإيمان في هذا الحديث شمل جميع أمور الدين بما في ذلك أمور الإسلام. ومن هذا الاستعمال أيضاً ما جاء في حديث عبد الله بن عباس (۱) عباس (۱) عباس (۱) في الله وفد عبد القيس (۲) لما أتوا النبي الله أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم خمس...» الحديث (۳).

فلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقاً، فدخل فيه الأمور الظاهرة مع أنها من أمور الإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور.

وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ اللَّهِينَ وَاللَّهِ وَقَولُه: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ اللَّهِ [البقرة: ٢٧٧]، وقوله: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿إِنَّ ﴾ [يونس].

وقول النبي علية في حديث جبريل المشهور: «الإيمان أن تؤمن بالله

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي \_ ابن عم رسول الله على \_: ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات في الشعب أثناء الحصار، وكان في ترجمان القرآن وحبر الأمة لعلمه وفهمه، توفي سنة (۸۶هـ).

الاصابة (۲/ ۱۲۷ \_ ۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) هي: قبيلة كبيرة كانوا يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفْصى \_ بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى \_ ابن دُعمِيّ \_ بضم ثم سكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة \_ ابن جَديلة \_ بالجيم وزن كبيرة \_ ابن أسد بن ربيعة بن نزار . انظر: فتح الباري (۸/٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. انظر: فتح الباري (١٢٩/١) (ح٥٣)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه (١/ ٣٥ ـ ٣٦).

### وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره» (١).

فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: ﴿وَمَلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَذَلَ اللَّهِ وَرَسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَذَلَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمِنكَ وَمِن وَمِيكَذَلَ اللَّهِ وَالْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبُنِ مَرْيَمٌ اللَّية [الأحزاب: ٧].

وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كانا صنفين: كما في آية الصدقة، ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل(٢).

قلت: إن القول بأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام ينطبق على الآية وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ﴾ [نصلت: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ آلَا ﴾ [يونس].

والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق على حديث جبريل حيث ذكر الإسلام والإيمان فأصبح كل واحد منهما يختص بأمور معينة، فالإسلام اختص بالأمور الظاهرية، والإيمان اختص بالأمور الاعتقادية الباطنية.

«فلفظ الإسلام والإيمان إذا أُفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمَّى الآخر: إما تضمُّناً، وإما لزوماً، ودخوله فيه تضمناً أظهر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر، وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله (۲۹/۱). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل بلفظ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، ولقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث». انظر: فتح الباري (۱۱٤/۱)، (ح٠٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲٤۷ \_ ۲٤۸).

كثيرة أشكلت على كثير من الناس»(١).

#### خلاصة القول:

إن اسم الإيمان إذا أُفرد: تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في حديث الشعب.

وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام، دلَّ الإيمان على الأمور الباطنة، ودلَّ الإسلام على أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل.

وإذا اقترن العمل مع الإيمان: فهو من باب عطف الخاص على العام (٢)، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [البروج: ١١].

(١) كتاب: زاد المهاجر إلى ربه (الرسالة التبوكية) بتصرف.

(٢) قال شارح الطحاوية: «اعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب:

١ ـ أعلاها: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزءاً منه، ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: ﴿ فَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ ﴾ [آل عمران]، وهذا هو الغالب.

٢ ـ ويليه: أن يكون منهما تلازم، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ إِلْبَطِلِ وَتَكُنْبُوا ٱلْحَقَ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا الله وَ المائدة: ٩٢].

٣ ـ الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: ﴿ كَيْفِطُواْ عَلَى الصِّكَوَتِ وَالصَّكَلَوْةِ الْوُسُطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًا لِللّهِ وَمُلْتَبِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيّتِنَ مِثْنَقَهُمْ وَمِنكَ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وفي مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون داخلاً في الأول، فيكون مذكوراً مرتين. والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه منفرداً كما قيل في لفظ «الفقراء والمساكين» ونحوهما، تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران.

٤ ـ الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: ﴿غَافِرِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل



### تعريف الإيمان بالنبي علية

«الإيمان بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته»(١). وهذه الأمور هي الركائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي عَلَيْقُ، وبيان هذه الأمور مطلوبة عند الإيمان به بالنبي عَلَيْهُ.

قال العلماء:

### □ أ \_ أما تصديقه ﷺ فيتعلُّق به أمران عظيمان:

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلُّغه عن الله، وهذا مختص ره عَلَيْهِ م

ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور منها:

١ ـ الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنَّهم.

٧ ـ الإيمان بكونه خاتم النبيين، ورسالته خاتمة الرسالات.

٣ \_ الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع.

٤ \_ الإيمان بأنه علي قد بلُّغ الرسالة وأكملها، وأدَّى الأمانة، ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها.

٥ ـ الإيمان بعصمته عليه.

٦ - الإيمان بما له من حقوق خلاف ما تقدم ذكره؛ كمحبته

<sup>(</sup>١) كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص٩٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۹۱/۱۹).

وتعظيمه على . وسيأتي تفصيل الأمور الخمسة المتقدمة بأدلتها في المباحث اللاحقة من هذا الفصل بإذن الله تعالى.

أما الحقوق الأخرى الواجبة له فسيأتي تفصيلها في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى.

الثاني: «تصديقه فيما جاء به، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه. وهذا يجب عليه عليه وعلى كل أحد»(١).

فيجب تصديق النبي على في جميع ما أخبر به عن الله على، من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحلَّ من حلال، وحرّم من حرام، والإيمان بأن ذلك كله من عند الله على، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَةَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوكَى إِنَهُ النجم].

قال شارح «العقيدة الطحاوية»: «يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً كاملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية»(٢).

### 🗖 ب ـ طاعته واتباع شریعته:

إن الإيمان بالرسول على كما يتضمن تصديقه فيما جاء به، فهو يتضمن كذلك العزم على العمل بما جاء به، وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الإيمان به على .

وهي تعني: الانقياد له على وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَائنكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدُمُ عَنْهُ فَانَهُواً وَالحشر: ٧]. فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بسُنّته مع الرضا بما قضاه والتسليم له، والاعتقاد الجازم أن طاعته هي طاعة لله وأن معصيته معصية لله، لأنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في التبليغ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٥/ ٩١).

وسيأتي بيان هذه المسألة في الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب على الخلق الإقرار(۱) بما جاء به النبي رقم أله فما جاء به القرآن العزيز أو السُّنَة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يقر بما جاء به النبي وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة»(۱).



<sup>(</sup>۱) يقول ابن تيمية في بيان معنى الإقرار: «إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد». مجموع الفتاوى (٧/ ٦٣٨ ـ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٥/١٥٤).



# معنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ وشروط ومراتب الشهادتين

#### □ أ \_ معناها:

«معنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن V يعبد الله إلا بما شرع»(١).

وهذه الشهادة هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، تما أن الإيان الذي الذي الذي الذي الذي الكن الرابع من أركان الإيمان الستة، ويشهد لذلك حديث جبريل المشهور ويلاحظ أننا عرفنا الشهادة والإيمان به بتعريف واحد، وهذا الأمر يصح في حالة الإفراد كما سبق وإن ذكرت في لفظ الإسلام والإيمان، أما في حالة الاقتران فالإيمان به يختص بتصديق القلب وإقراره، والشهادة يراد بها نطق اللسان واعترافه، ويجب تحقيق هذه الشهادة معرفةً وإقراراً وانقياداً وطاعة (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه، ولهذا كان ركنا الإسلام: «أشهد أن

<sup>(</sup>۱) الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص٩) ضمن مجموعة الرسائل المفيدة.

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (1/ ٣٤).

لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ١١٠٠ .

#### 🗖 ب \_ شروط الشهادتين:

بعد ذكر معنى «شهادة أن محمداً رسول الله» ناسب المقام أن نشير ههنا إلى شروط هذه الشهادة بشقيها؛ لأننا في زمان يجهل فيه كثير من الناس هذه الشروط، إذ يعتقد كثير منهم لجهلهم أن التلفظ وحده يكفي لتحقيق الشهادة ويستغنون بهذا عن العمل بالمقتضى المترتب على هذه الشهادة.

وتصويباً لهذا الخطأ وإزالة لهذا الجهل أقول: إنه من المعلوم أن العبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بعد الإتيان بالشهادتين: «شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله».

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١٥]. وقال على: ﴿أُمرت أَن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (٢٠).

ومن المعلوم كذلك أن جميع الدين داخل في الشهادتين، إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبد هما شرع على لسان رسوله على ونطيعه فيما جاء به عن ربه في ، والدين كله داخل في هذا.

ولهاتين الشهادتين شروط لا بد من توفرها فيهما، إذ لا يمكن لقائلهما أن ينتفع بهما إلا بعد اجتماعها فيهما، وهذه الشروط مطلوبة في

مجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۸ - ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الاقتداء بسنن الرسول على انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٥٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (٣٨/١).

كلا الشهادتين، وذلك لما بينهما من التلازم، فالعبد لا يدخل في الدين إلا بهما معاً.

### وهي سبعة شروط:

#### الشرط الأول: العلم:

إذ العلم بالشيء شرط عند الشهادة به، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّ) ﴾ [الزخرف].

ومن الأدلة على وجوب العلم بالشهادة قوله تعالى: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ اللهُ إِلَا اللهُ ﴾ [محمد: ١٩]، وقول النبي ﷺ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»(١). والعلم المراد به هنا هو معرفة معنى الشهادتين ومقتضاهما واللوازم المترتبة على ذلك.

فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله.

ومقتضاها ولازمها: نفي الشرك وإثبات لوحدانية لله تعالى وإفراده بالعبادة، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذك والعمل به (٢٠).

ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: الإرار والاعتراف للرسول عليه أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة (٣).

ومقتضاها ولازمها: طاعته فيما أمر، وصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.

#### الشرط الثاني: اليقين:

أي: استيقان القلب بالشهادتين، وذلك بأن يعتقدهما اعتقاداً جازماً لا يصاحبه شك أو ارتياب؛ لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. انظر (۱/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (ص٥٨).

<sup>(</sup>٣) دليل المسلم في الاعتقاد، للشيخ عبد الله خياط (ص٤٥).

لا علم الظن، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمّ يَرْتَابُواْ﴾ [الحجرات: ١٥].

وعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال له: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبسره بالجنة» الحديث (۱). وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» (۲).

#### الشرط الثالث: الإخلاص:

«وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك» (٣).

قال تعالى: ﴿ وَمَا أُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ الآية [البينة: ٥]. وقال تعالى: ﴿ أَلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ من العمل إلا ما أُخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له».

وقال قتادة (٤) في قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَا بِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾: شهادة أن لا إله إلا الله (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار (١/ ٤١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري: ولد سنة (٦٦هـ) وتوفي سنة (١١هـ) ثقة ثبت، مفسر حافظ ضرير أكمه. قال عنه الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة.

انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٣٥١) وتذكرة الحفاظ (١/ ١١٥)

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٤/٥٤).

وعن عتبان بن مالك (١) صلى قال: قال رسول الله على: «فإن الله حرَّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله (٢).

وعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله علي: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» (٣).

الشرط الرابع: «الصدق فيها المنافي للكذب. وهو أن يقولها صدقاً من قلبه يواطىء قلبه لسانه»(1):

<sup>(</sup>۱) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السلمي: صحابي من البدريين، آخى النبي على بينه وبين عمر، مات في خلافة معاوية وقد كبر. الإصابة (۲/ ٤٤٥) رقم (۳۱۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، انظر: فتح الباري (۱/ ٥١٩) (ح٥٢٥)، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (١٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار. انظر: فتح الباري (٤١٨/١١) (ح٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) معارج القبول (١/ ٣٨١). (٥) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري: أبو حمزة، صاحب رسول الله على وخادمه، وأحد المكثرين من الرواية عنه، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، توفي سنة (٩٣هـ).

<sup>(</sup>٧) معاذ بن جبل الأنصاري: أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وقد شهد بعد ذلك المشاهد كلها، كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، توفي =

الرحل \_ قال: «يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً. قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرَّمه الله على النار» الحديث (١).

#### الشرط الخامس: المحبة:

«لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، ولأهلها والعاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك»(٢).

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُو وَعَشِيرَ تُكُو وَعَشِيرَ تُكُو وَاللّهُ وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ وَأَمُونُ لُ الْقَبْرُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَوَلِللهُ لا يَهْدِى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَلْسِقِينَ ( الله الله وجوب محبة الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب (٣).

وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ الآية [البقرة: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ يَقَوِمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ الآية [المائدة: ٥٤].

وعن أنس بن مالك في عن النبي على قال: «ثلاث من كن فيه

<sup>=</sup> سنة (١٧هـ) في طاعون عمواس بالشام. الإصابة (٢/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧) رقم (٨٠٣٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحها واللفظ له، كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. انظر: فتح الباري (٢٢٦/١) (ح١٢٨). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار (٢٣/١).

<sup>(</sup>۲) معارج القبول (۱/ ۳۸۳). (۳) تفسير القرطبي (۸/ ٩٥)

وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»(١).

#### الشرط السادس: الانقياد:

أي: الانقياد والاستسلام ظاهراً وباطناً لأوامر الله وما أنزله من الشرع على لسان نبيه على لسان نبيه الله

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ اِلْعُرْوَةِ الْوُثُقَلِّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ الله اللهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ الله الله الله علمان ].

ففي هذه الآية: «يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله؛ أي: أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال: ﴿وَهُو مُحُسِنُ ﴾؛ أي: في عمله: باتباع ما به أمر، وترك ما عنه زجر ﴿فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَلَ ﴾؛ أي: فقد أخذ موثقاً من الله متيناً أنه لا يعذبه ﴿وَإِلَى ٱللهِ عَنِهِهُ ٱلْأُمُورِ الله ().

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُ مُ اللّهِ مَن أَمْرِهِم مُ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُه فَقَدْ ضَلّ ضَلاً مُبِينًا ﴿ اللّه ورسوله الله عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم قَلْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُم ثُمّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرّجًا مِّمّا قَضَيْت وَيُسلّمُوا نَسّلِيمًا ﴿ وَالنساء] (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. انظر: فتح الباري (۱/۷۲) (ح۲۱). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، واللفظ له. انظر: (۱/۸۶).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤٥٠). (۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤٩٠).

#### الشرط السابع: القبول:

أي: قبول الشهادتين والالتزام بمقتضياتها ولوازمها.

قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتِهِ كَلِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللّهَ اللّهَ وقال تعالى في شأن من لم يقبلها: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَسْتَكُمْرُونَ اللّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لِسَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ اللّهُ اللّهُ يَسْتَكُمْرُونَ اللّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لِسَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وعن أبي موسى الأشعري<sup>(۱)</sup> والمنه عن النبي الله أنه قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية (۲) قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب (۳) أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان (٤) لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به (٥).

<sup>(</sup>۱) واسم أبي موسى: عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر من قحطان، صحابي أسلم بمكة ثم رجع إلى اليمن وقدم مع الأشعريين، وكان حسن الصوت بالقرآن، وكان من الشجعان الولاة الفاتحين، توفي بالكوفة سنة (٤٤ه)، وقيل غير ذلك. الإصابة (٢/ ٣٥١) رقم (٤٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) هي: مستنقع الماء في الجبال والصخور. فتح الباري (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) هي: الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. فتح الباري (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٤) \_ بكسر القاف \_ جمع قاع: وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. فتح الباري (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب فضل من علِم وعلَّم؛ واللفظ له. انظر: فتح الباري (١/ ١٧٥) (ح٧٩). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي على من الهدى والعلم. انظر: (٦٣/٧).

فهذه هي شروط الشهادتين يجب على المسلم تحقيقها والإتيان بها على الوجه المطلوب حتى يكون من أهلها.

### □ ج \_ مراتب الشهادة:

إذا علم العبد معنى الشهادتين وشروطهما، فينبغي له أن يكون على علم بأن للشهادة مراتب يتدرج عليها الشاهد مرتبة بعد مرتبة حتى يتم له تحقيق الشهادة على الوجه المطلوب.

### ومراتب الشهادة أربع هي(١):

المرتبة الأرنى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، فلا الدلالم أن يعلم ويعرف معنى الشهادتين وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا علم له به، قال تعالى في سورة الزخرف: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِأَلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّهُ ﴾.

المرتبة الثانية: تكلمه بالشهادتين وإن لم يُعلِم بها غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها.

والله على يقول في كتابه العزيز: ﴿وَجَعَلُواْ الْمَكَيْكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ السِزحَرِفِ السَّهَادَةُ وَلَم يؤدوها عند فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم.

المرتبة الثالثة: أن يُعلِم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له، ومرتبة الإعلام والإخبار نوعان: إعلام بالقول، وإعلام بالفعل.

وهذا شأن كل مُعلِم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بالقول وتارة بفعل، ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان من (ص٣٨ إلى ص٤٠) بتصرف.

يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴿ الآية [التوبة: ١٧]، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه (١٠).

المرتبة الرابعة: أن يلتزم بمضمونها ويأتمر به.

ومجرد الشهادة لا يستلزم هذه المرتبة، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه وقضى شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلّآ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِنَّاكُ أَلّا تَعْبُدُوٓا إِلّآ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِنَّاكُ أَلّا تَعْبُدُوٓا إِلّآ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِنَّاكُ أَلّا تَعْبُدُوٓا الإسراء: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَكَهَا وَحِدَّا ﴾ الآية [التوبة: ٣١].

والقرآن كله شاهد بذلك.

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية، فقال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلّا هُوَ الْفَرْيِدُ اللّهَ إِلّا هُوَ الْفَرْيِدُ اللّهَ إِلّا هُوَ الْفَرْيِدُ اللّهَ إِلّا هُوَ الْفَرْيِدُ الْفَحْكِيمُ (إِلَّهُ اللّهُ عمران]، فشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمّنت هذه المراتب الأربع وهي: علمه بذلك، وتكلمه، وإخباره لخلقه، وإلزامهم وأمرهم به (٢).



<sup>(</sup>١) الكواشف الجلية (٣٩ ـ ٤٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٤٠) (بتصرف).





### نواقض الإيمان بالنبي على

إن مما ينبغي معرفته بعد توضيح معنى الإيمان بالنبي على وتبيين شروط الشهادة ومراتبها، أن تعرف نواقض هذا الأمر ومبطلاته حتى يحترز المسلم من الوقوع فيها، فعن حذيفة بن اليمان (۱) من قال: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . . . » الحديث (۲).

وعن عمر بن الخطاب (٣) صَحِيَّة: «إنما تُنقض عرى الإسلام عروة عروة اذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» (٤).

ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم هذه الأمة إيماناً لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما

<sup>(</sup>۱) حذيفة بن اليمان العبسي: شهد أُحداً وكان من كبار الصحابة وصاحب سر رسول الله ﷺ، توفي عام (٣١٦). الإصابة (٣١٦/١) رقم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ انظر: فتح الباري (٣/ ٣٥) (ح٧٠٨٤). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. انظر (٢٠/٦).

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب بن نفيل: ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، كان إسلامه فتحاً على المسلمين، شهد المشاهد كلها، توفي رسول الله على وهو عنه راض، ولي الخلافة بعد الصديق واستشهد سنة (٣٣هـ)، قتله أبو لؤلؤة المجوسي. الإصابة (٨٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد (ص٠٩).

علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، وقبح حال الكفر والمعاصى.

#### ولمعرفة نواقض الإيمان به عليه نقول:

لما كان الإيمان به على الله على الما يعني: تصديقه وتصديق ما جاء به على الله والانقياد له، فإن الطعن في أحد هذين الأمرين ينافي الإيمان ويناقضه النواقض على هذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى قسمين:

### 

\* القسم الثاني: الطعن فيما أخبر به الرسول على مما هو معلوم من الدين بالضرورة، إما بإنكاره أو بانتقاصه.

### □ القسم الأول: الطعن في شخص الرسول ﷺ:

ومما يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده، فيكفر كل من طعن في صدق الرسول عليه أو أمانته أو عفته أو صلاح عقله ونحو ذلك.

كما يكفر من سب الرسول والمحمد أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له، فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كفراً، وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهُجر(۱) ومنكر من القول وزور، أو عبّره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو تنقّصه ببعض العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه(۲).

<sup>(</sup>١) الهُجر بالضم: القبيح من الكلام. لسان العرب (٥/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٩٣٢) بتحقيق على محمد البجاوي.

فالسَّابُّ إن كان مسلماً فإنه يكفر ويُقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.

وإن كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك<sup>(۱)</sup> وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد<sup>(۲)</sup> وفقهاء الحديث، وهو المنصوص عن الشافعي<sup>(۳)</sup> نفسه كما حكاه غير واحد<sup>(٤)</sup>.

وهذا الحكم على السابِّ والمستهزئ، يستوي فيه الجاد والهازل بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ اللهِ وَالمَالِي وَوَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ اللهِ وَاليَالِهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَل

<sup>(</sup>۱) مالك بن أنس: إمام دار الهجرة، وأحد أئمة أهل السُّنَّة المشهورين، وإليه تنسب المالكية، له مؤلفات عدة على رأسها «الموطأ» الكتاب المشهور، ولد بالمدينة، وتوفى بها عام (۱۷۹هـ). الديباج المذهب (۱/۱۸ ـ ۱۳۵) والبداية (۱۷٤/۱۰).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: الإمام المشهور في الفقه والحديث ونصرة الإسلام، إمام أهل السُّنَّة والجماعة، أعز الله به السُّنَّة وقمع به البدعة، وفضائله أكثر من أن تحصر، توفي سنة (٢٤١هـ). تاريخ بغداد (٤١٢/٤) وطقات الحنابلة (٢١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة: ولد بغزة بفلسطين ثم سافرت به أمه إلى مكة، كان ذكياً فطناً برع في الأدب واللغة، ثم أقبل على الحديث والفقه، وله مصنفات عدة من أشهرها: «الأم» و«الرسالة»، توفي بمصر سنة (٢٠٢هـ). تاريخ بغداد (٢/٢٥) والتذكرة (٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول على شاتم الرسول، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٤ و٨) بتصرف.

وقد تعرض شيخ الإسلام لهذه المسائل مفصَّلة في هذا الكتاب، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه.

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، (فالسب المقصود بطريق الأولى)، وقد دلَّت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله عَلَيْ جاداً أو هازلاً فقد كفر.

وقد رُوي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر (۱)، ومحمد بن كعب (۲)، وزيد بن أسلم (۳)، وقتادة \_ دخل حديث بعضهم في بعض \_ أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: «ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء»؛ يعني: رسول الله وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك (٤): كذبت ولكنك رجل منافق، لأخبرن رسول الله في الغرب، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله في وقد ارتحل وركب نقطع به نقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب: ولد بعد البعثة بثلاث سنوات وهاجر وهو ابن عشر سنين، وقد كان من أشد الصحابة تتبعاً للسُّنَّة ومن أكثرهم عبادة مع زهد وورع، توفي عام (٨٤هـ).

الإصابة (٢/ ٣٣٨ \_ ٣٤١) رقم (٤٨٣٤).

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني، كان أبوه من سبي قريظة، ثقة، عالم، ولد سنة أربعين على الصحيح، ومات سنة (۱۲۰هـ)، وقيل غير ذلك. وقال عنه ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً. تهذيب التهذيب (۹/ ٤٢٠، ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) زيد بن أسلم المدني الفقيه: كان عالماً بالتفسير، وكان له حلقة بالمسجد النبوي، توفي عام (١٣٦ه).

<sup>(</sup>٤) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني: صحابي جليل، شهد مؤتة، وشهد الفتح وكانت معه راية قومه يومئذ وشهد فتح الشام، توفي سنة ثلاث وسبعين بالشام.

تهذيب التهذيب (٨/ ١٦٨)، والبداية (٨/ ٣٤٦).

فهؤلاء لما تنقَّصوا النبي عَلَيْ حيث عابوه والعلماء من أصحابه واستهانوا بخبره، أخبر الله أنهم كفروا بذلك، وإن قالوه استهزاء، فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ (٣).

ومن الأدلة على كفر الطاعن في شخص الرسول ﷺ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَالْعَرْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً (٤).

وفي هذه الآية قرن الله بين أذى النبي على وأذاه كما قرن في آيات أخر بين طاعته وطاعة نبيه، وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن أذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة النبي على وليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور (٥).

<sup>(</sup>۱) النَّسْعة \_ بكسر فسكون \_: سير مضفور يجعل زماماً للبعير. لسان العرب (۱) (۸/ ۳۵۲).

 <sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۱۷).
 (۳) الصارم المسلول (ص۳۱ ـ ۳۳).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٤١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص٤٠ ـ ٤١) بتصرف.

- الإجماع: وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره.

وقال الإمام إسحاق بن راهويه (٥) أحد الأئمة الأعلام: «أجمع

<sup>(</sup>۱) جابر بن عبد الله الأنصاري: شهد العقبة الثانية وهو صغير، وشهد المشاهد كلها بعد أُحد، وكان من المكثرين الحفاظ للسنّة، توفي سنة (٧٤هـ)، وقيل غير ذلك.

الإصابة (١/٢١٤) رقم (١٠٢٦).

<sup>(</sup>۲) كعب بن الأشرف الطائي: من بني نبهان، كانت أمه من بني النضير فدان باليهودية، وكان سيداً في أخواله اليهود. أدرك الإسلام ولم يسلم، وأكثر من هجو النبي وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم والتشبب بنسائهم. خرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيها، وحض على الأخذ بثأرهم، وعاد إلى المدينة، فأمر النبي بي بقتله، فانطلق إليه نفر من الأنصار، فقتلوه في ظاهر حصنه. تاريخ الطبري (٣/٢).

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلمة الأنصاري: من فضلاء الصحابة، شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن النبي على له أن يقيم في المدينة، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين، وقيل غير ذلك. الإصابة (٣٦٣، ٣٦٣) رقم (٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه \_ واللفظ له \_ كتاب المغازي، بأب قتل كعب بن الأشرف. انظر: فتح الباري (٧/ ٣٣٦) (ح٤٠٣٧)؛ وأخرجه في مواضع أُخر؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب قتل كعب بن الأشرف. انظر: (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه المروزي: قال عنه =

المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله على أو دفع شيئاً مما أنزل الله على أو قتل نبيّاً من أنبياء الله على أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل إليه».

وقال الخطابي (۱): «لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله». وقال محمد بن سحنون (۲): «أجمع العلماء على أن شاتم النبي على والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر» (۳).

### ومن المعلوم أن سبَّ النبي عليه تعلق به عدة حقوق:

#### ١ ـ حق الله سيحانه:

من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإنَّ صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل، وتكذيب لله تبارك وتعالى، وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.

<sup>=</sup> الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة المسلمين، وعَلَماً من أعلام الدين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، توفي سنة (٢٣٨هـ). تاريخ بغداد (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) أبو سليمان حمد ويقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي: أحد المشاهير الأعيان، والفقهاء المجتهدين المكثرين، له من المصنفات: معالم السُّنن، وشرح البخاري، وغير ذلك، توفي بمدينة بست سنة (۳۸۸هـ). البداية (۲۱/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>۲) محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعید بن حبیب التنوخي، أبو عبد الله: فقیه مالکي، مناظر کثیر التصانیف، توفي سنة (۲۰۲هـ). الوافي بالوفیات (۳/ ۸۲) والأعلام ((7.2.5).

<sup>(</sup>T) الصارم المسلول (ص ٣ - ٤).

#### ٢ ـ وتعلق حق جميع المؤمنين:

من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم به، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته، فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته. فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين.

#### ٣ ـ وتعلق حق رسول الله ﷺ به:

من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإن هتك عرضه وعلو قدره قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة... (١).

وبهذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في غيره من الأمور كالكفر والمحاربة.

وبما تقدم ذكره من الأدلة يتضح انتقاض إيمان من طعن في شخص الرسول عليه بسب أو استهزاء أو انتقاص، سواء كان في ذلك جاداً أو هازلاً.

ويستثنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكُوهِ وَقَلْبُهُو مُطْمَيِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]، فالآية نزلت في عمار بن ياسر(٢) حين

الصارم المسلول (ص٢٩٣ - ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) عمار بن ياسر حليف بني مخزوم: من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه، =

عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد على فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذراً إلى النبي على فأنزل الله هذه الآية، وروي أن مما قاله أنه سب النبي وذكر آلهتهم بخير، فشكا ذلك إلى رسول الله على فقال: «يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير، قال: «كيف تجد قلبك؟»، قال: مطمئناً بالإيمان، فقال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل الله: ﴿إِلّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمان، فقال: «إن عادوا فعد». ولهذا أنزل الله: ﴿إِلّا مَنْ أُكُرِه وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمان، فقال: والنحل: ١٠٦]، ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى، كما كان بلال(١٠ نظم يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل... (٢٠٠).

### □ القسم الثاني: من نواقض الإيمان بالنبي عَلَيْ اللهِ:

الطعن فيما أخبر به الرسول ـ لا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ـ إما بإنكاره أو انتقاصه.

فإذا اجتمعت الشروط التالية في المنكر وهي:

أ ـ أن يكون ذلك الأمر المنقض من الأمور التي أجمعت عليها الأمة وأن يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ أي: أن يكون

<sup>=</sup> هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها، قتل بصفين سنة (٣٧هـ). الإصابة (٢/٥٠٥، ٥٠٥). وقم (٥٧٠٦).

<sup>(</sup>۱) بلال بن رباح الحبشي: مؤذن رسول الله واحد السابقين إلى الإسلام الذين عُذبوا بمكة، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد واعتقه، فيقول وهو على ذلك: أحد أحد، فمر به أبو بكر فاشتراه منه وأعتقه، ومناقبه كثيرة، شهد المشاهد كلها مع النبي والله على بالشام سنة عشرين. الإصابة (١/ رقم (١٦٩)) رقم (٧٣٦).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۵۸۸ ، ۵۸۸) (بتصرف).

علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وعموم رسالته (١).

ب - أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فهذا إذا أنكر شيئاً من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلاً به فإنه لا يكفر (٢).

ج - أن لا يكون المُنكِر مكرهاً على ذلك، فإن المكره له حكم آخر كما قدمنا ذلك.

والمُنكِر في هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيمانه. والمنتقص لأمور الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جاداً في ذلك أم هازلاً.

والأمثلة على هذا القسم كثيرة جداً، نذكر منها على سبيل المثال ما يختص بجانب الإيمان برسالة النبي على.

أولاً: «أن يعتقد أن غير هدي النبي في أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الشرع ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة التطور، وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله.

ثانياً: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول على ولو عمل به فهو كافر»(٣).

ثالثاً: اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي على الله الأمر صورتان:

الأولى: أن لا يرى وجوب تصديق الرسول على ولا وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول على عظيم القدر

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) الجامع الفريد: رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص٢٨٢).

علماً وعملاً وأنه يجوز تصديقه وطاعته ولكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحداً، ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، وهذا هو قول الفلاسفة والصابئة (۱)، وهذا القول لا ريب في كفر صاحبه، «فمن نواقض الإسلام أن يعتقد الإنسان عدم كفر المشركين ويرى صحة مذهبهم، أو يشك في كفرهم» (۱).

وهذا القول هو الذي ينادي به في وقتنا الحاضر من يدعون إلى وحدة الأديان ويروج لهم في ذلك الماسونية (٣) اليهودية (٤).

الثانية: من يرى طلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره، وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك بل يسلكون مسلكاً آخر، إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجدان، وإما من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه.

وإضافة إلى هذه النواقض، فإن الإيمان بالنبي على يُنتقض أيضاً بالنواقض العامة الأخرى للإسلام وهي:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۷/ ٦٣٩). (۲) الجامع الفريد (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) الماسونية: عبارة فرنسية معناها البناؤون الأحرار، والماسونية حركة يهودية سرية تعمل تحت ستار التآخي بين الأديان، وهدفها الرئيسي السيطرة على العالم عن طريق أصحاب الجاه والنفوذ في بقاع العالم، وذلك بواسطة المحافل التي تقيمها في بقاع كثيرة من العالم.

انظر كتاب: «الماسونية ذلك العالم المجهول» لصابر طعيمة.

<sup>(</sup>٤) كتاب الولاء والبراء (ص٤٤).

#### ١ \_ الشرك في عبادة الله تعالى:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ لَإِنْ أَشْرَكُتَ لِيَحْبَطُنَ عَمُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ [الرمر]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ النَّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِنَّهُ المائدة].

#### ٢ ـ أن يجعل بينه وبين الله وسائط:

يدعوهم ويسألهم الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويتوكل عليهم فهذا كافر بالإجماع (١).

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُّ ﴾ [الأعراف: ١٩٤].

وقال تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ فَلِكَ هُوَ ٱلطَّهُ لَا يَنفَعُهُۥ فَاللَّ يَنفَعُهُۥ فَاللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّ لَا اللَّالَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

#### ٣ \_ السحر:

ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر (۲) بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

<sup>(</sup>١) الجامع الفريد (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٨٢). والمراد بالصرف: التفريق بين الزوجين. والعطف: الجمع بينهما.



### ٤ - «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» (١):

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّلِمِينَ ﴿ المائدة]، وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرض، وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمّون بأسماء إسلامية، فلقد صرنا في عصر يُستحى فيه أن يقال للكافر: يا كافر.

ومظاهرة المشركين أخذت صوراً شتى، فمن الميل القلبي، إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية، إلى مجاراتهم في تشريعاتهم، إلى كشف عورات المسلمين لهم، إلى كل صغير وكبير في حياتهم... (٢).

#### ٥ \_ الإعراض عن دين الله تعالى:

لا يتعلمه ولا يعمل به (٣)، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ، ثُمُّ أَعْرَضَ عَنْهَأً إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴿ السجدة].

ولا فرق في جميع هذه النواقض يين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه (٤)، ومعرفة المسلم لهذه الأمور تجعله على بصيرة من أمره، وتكسبه وتزيده معرفة لأمور عقيدته، فبضدها تتميز الأشياء.



<sup>(</sup>١) الجامع الفريد (ص٣٨٣).

 <sup>(</sup>۲) كتاب الولاء والبراء في الإسلام، تأليف محمد بن سعيد القحطاني (ص٨٣)
 بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٣) الجامع الفريد (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٨٤).









### المبحث الثاني

## وجوب الإيمان بنبوته ورسالته عليه

وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: معنى النبوة والرسالة.

المطلب الثاني: الأدلة من القرآن والسُّنَّة على وجوب الإيمان

به عليه.

المطلب الثالث: دلائل نبوته ﷺ.











### معنى النبوة والرسالة

جمع الله لنبيه محمد عليه بين النبوة والرسالة، قال تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِيُّ ۗ [الأحزاب: ٤٠].

### 🗖 أ ـ معنى النبي لغة وشرعاً:

النبوة في اللغة العربية مشتقة إما: من (النبأ) أو (النباوة) أو (النَّوة) أو (النبي)(١):

١ - فإذا كانت مأخوذة من (النبأ) فتكون بمعنى الإخبار؛ لأن النبأ هو الخبر.

٢ \_ وإذا كانت مأخوذة من (النباوة أو النبوة) فتكون بمعنى الرِّفعة والعلو؛ لأن (النباوة أو النبوة: هي الشيء المرتفع).

٣ \_ أما إذا كانت مأخوذة من (النبي) بدون همز، فيكون معناها الطريق إلى الله على الله على الله على الطريق.

ولو نظرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعاني، إذ النبوة إخبار عن الله عني الله عن الله عن التشريف والتكريم، وهي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب مادة: (نبأ) (١/ ١٦٢ \_ ١٦٣)، ومعجم مقاييس اللغة ( ( TAO , TAE / O).

أما النبوة في اصطلاح الشرع: «فهي خبر خاص يكرم الله ﷺ به أحداً من عباده فيميزه عن غيره بإيحائه إليه ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد»(١).

### أما النبي فقد اختلف العلماء في تعريفه:

- فمنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه بشرع (٢) ليعمل به ولم يؤمر بتبليغه.
- ومنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله (٣).
- ومنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره، ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين (٤).

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله هو أرجح الأقوال وأسلمها من الاعتراض، فقد اعترض على القول الأول بأنه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَيِّ السَّالَ اللهِ وَانهما مع ذلك بينهما تغاير (٥)، وكذلك مما يؤكد كون الأنبياء مأمورين بتبليغ قومهم ما أوحي إليهم والحكم بينهم بذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والحكم بينهم بذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الله أن النبي على قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي،

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان للبيهقي، الباب الثاني من شعب الإيمان (ص٢٧٥) رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بتحقيق فالح بن ثاني.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٧٥)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (٥/ ٧٣٥).

### خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ... » الحديث (١).

«أي: تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه (7).

وقد اعتُرض على القول الثاني بأن الضابط الذي ذكروه لا يستقيم؛ فيوسف عَلِي كان رسولاً وكان على شريعة إبراهيم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ جَاءَكُم مِوسُفُ مِن قَبْلُ بِاللَّهِ مِنْ أَبُلِّيّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ [غافر: ٣٤].

وكذلك داود وسليمان عِيْ كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ اللَّهُ وَيُولُسَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَهُمُرُونَ وَسُلَيْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصْمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصْمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَصْصِمْنَهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا اللَّهُ [النساء].

### □ ب \_ معنى الرسول لغة وشرعاً:

الرسول لغة: إما مأخوذ من الرِّسل.

والرّسل: هو الانبعاث على تؤدة. يقال: ناقة رسلة؛ أي: سهلة السير، وإبل مراسيل: منبعثة انبعاثاً سهلاً. ولفظ (الرّسل) متضمن لمعنى الرفق ومعنى الانبعاث. فإذا تصور منه معنى الرفق يقال: على رسلك إذا أمرته بالرفق. وإذا تصور منه معنى الانبعاث يقال: إبل مراسيل؛ أي: منبعثة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. انظر: فتح الباري (٦/ ٤٩٥) (ح٣٤٥٥). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٢١).

ولفظ الرسول اشتق من المعنى الثاني؛ أي: الانبعاث. فالرسول على هذا الاشتقاق هو المنبعث(١).

وإما مأخوذ من الرَّسْل: وهو التتابع، فيقال: جاءت الإبل رَسْلاً؛ أي: متتابعة، ويقال: جاءوا أرْسَالاً؛ أي: متتابعين.

ومعنى الرسول على هذا الاشتقاق: هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه (٢).

ولو نظرنا إلى كلا الاشتقاقين فإنا نجد أن لفظ الرسول في اصطلاح الشرع يدل عليهما، فالرسول مبعوث من قبل الله، وهو كذلك يتابع أخبار الوحي المنزل إليه من الله تعالى.

ولفظ الرسول تارة يقال للقول المُتَحَمَّل كقول الشاعر:

### ألا بلِّع أبا حفص رسولا .....

وتارة لمُتَحَمِّل القول والرسالة (٣).

والرسول في الشرع: عُرِّف بعدة تعريفات:

فمن العلماء من عرَّفه بقوله: هو الذي أوحى الله إليه بخبر وأمره بتبليغه للناس، وهؤلاء فرقوا بينه وبين النبي بأن النبي أوحي إليه بخبر ولم يؤمر بتبليغه (٤).

ومنهم من عرَّفه بقوله: هو الذي أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي تثبت بها نبوته.

<sup>(</sup>۱) المفردات في غريب القرآن، تأليف أبي القاسم حسين محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ص١٩٥) مادة: (رسل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٩٥)، ولسان العرب مادة: (رسل) (١١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٩٥)، ولسان العرب مادة: (رسل) (١١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان للبيهقي (ص٢٧٥ ـ ٢٧٦) بتحقيق فلاح بن ثاني، وشرح العقيدة الطحاوية (ص١٦٧).

وقالوا: إن النبي هو الذي لم ينزل إليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله (١).

ومنهم من قال: إن الرسول هو الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من خالف أمره؛ أي: إلى قوم كافرين.

أما النبي فهو من أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره، ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين بهما.

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستشهد لذلك بأن نوحاً الله كان هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وكان أول شرك بالله قد وقع في قومه.

وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس به وقبلهما آدم كان نبياً مكلماً، وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان المبعوثون في هذه القرون أنبياء فقط(٢).

وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال.

أما القول الأول فهو غير مسلَّم كما سبق، وإن وضحت في الكلام على معنى النبي. وكذا الأمر بالنسبة للقول للثاني فليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة كما تقدم ذكر ذلك.



<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) النبوات (ص٢٥٥ ـ ٢٥٦).



### الأدلة من القرآن والسُّنَّة على وجوب الإيمان به ﷺ

### □ أ ـ الأدلة من القرآن:

أوجب الله على الثقلين ـ الإنس والجن ـ الذين أدركتهم رسالة النبي على النبي على النبي على وبما جاء به كما شهدت بذلك نصوص الكتاب العزيز.

كما أكد الله وجوب الإيمان بأن جعله مقترناً بالإيمان به تلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها:

قال تعالى: ﴿ اَلْمَهُ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةً فَالّذِينَ اَمنُوا مِنكُو مِناكُو اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَال

وَرَسُولِهِ عَنْمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللهِ أُولَتِهِكَ هُمُ الضَكِدِقُونَ اللهِ الحرات]. والإيمان به على واحد من ثلاثة حقوق اقترن بها حقه على مع حق الله تعالى في القرآن الكريم.

### أما الحق الثاني له:

فهو طاعته قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران]، وسيأتي بيانه في الفصل الثاني من هذا الباب.

#### والحق الثالث هو:

محبته قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَ كُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ مُ تَرْضُونَهَا وَجَهَرُ أُن تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إَكْمَ وَعَشِيرَةُ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُوا حَتَّى يَأْقِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُوا حَتَّى يَأْقِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَلَهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِينَ ( فَي الباب الثاني . وسيأتي بيانه في الباب الثاني .

«كما أن الإيمان به واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه»(١).

وقال تعالى في حق من لم يؤمن: ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِنَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِنَا الْمَتَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

وبما تقدم من آيات يعلم وجوب الإيمان بالرسول على وأهميته وأنه لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، كما لا تحصل نجاة ولا سعادة بدون الإيمان به، لأنه هو الطريق إلى الله في الله ولذلك كان أول أركان الإسلام «شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله».

### □ ب \_ الأدلة من السُّنَّة على وجوب الإيمان به ﷺ:

وردت في السُّنَّة أحاديث كثيرة جداً تدل على وجوب الإيمان به على على الجن والإنس الذين أدركتهم رسالته، سواء كانوا أهل كتاب، أم

<sup>(</sup>١) الشفا للقاضي عياض (٥٣٨/٢) (بتصرف).

ليسوا بأهل كتاب، ويستوي في ذلك عربهم وعجمهم، وذكرهم وأنثاهم، فلا يسع أحداً من هؤلاء الخروج عن شريعته أو التعبد لله بغير ما جاء به؛ لأن الله لا يقبل من أحد عملاً يخالف شرع نبيه محمد علية.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْكَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( الله عمران عمران عمران عمران عمران الله عمران عمران الله عمران عمرا

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا للناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»(١).

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»(٢).

٣ ـ عن أبي هريرة ولي عن رسول الله على أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (۱/ ۳۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَ وَالتَّالُوا الصَّلَوَةُ وَ وَالتَّالُ السَّلِكُمُ أَلَى التوبة: ٥]، انظر: فتح الباري (١/٥٧) (ح٥٧). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر (١/٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد على إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته (١/ ٩٣).

قال لهم: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس....» الحديث(١).

وعن معاذ بن جبل والله قال: بعثني رسول الله فقال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»(٢).

وهذه الأحاديث وغيرها تؤكد وجوب الإيمان به ويه وبما جاء به، وكذلك طاعته، ويكون ذلك بأن يحل ما أحل الله ورسوله، ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويكره ما كرهه الله ورسوله. وقد تقدم معنى الإيمان بالنبي وله المبحث الأول فليرجع إليه.

### □ ج \_ دليل الإجماع:

أجمعت الأمة على وجوب الإيمان بالنبي على، كما أجمعت كذلك على أن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمداً على من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى، كما يستحقه أمثاله من الكافرين

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۳۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه (۱/ ۳۵)؛ وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي على أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. انظر: فتح الباري (۱/ ۳٤۷) (ح۲۳۷۲).

الذين بعث إليهم الرسول، وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السُنَة والجماعة وغيرهم (١)؛ لأن الرسول على هو الذي جاء بذلك وذكره الله في كتابه وبينه الرسول أيضاً في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب، فإن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة، ولم يبتدع المسلمون شيئاً من ذلك من تلقاء أنفسهم (١).



<sup>(</sup>۱) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. انظر: (۹۹/۲).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١/ ١٢٦).





#### دلائل نبوته ﷺ

أيَّد الله تبارك وتعالى رسوله على بالدلائل، والمعجزات الكثيرة الدالة على وجوب الإيمان به وصدق رسالته، وهذه الدلائل والمعجزات فاقت الألف معجزة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء(١)، ومنها ما هو حسى ومنها ما هو معنوى، وكذلك هي متنوعة، فمنها: ما كان قبل مولده كبشارات الأنبياء به، ومنها: ما كان وقت ولادته كقصة الفيل والعجائب التي حدثت عام مولده الدالة على نبوته، ومنها: ما كان عند مبعثه كالقرآن الكريم وانشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه عليه ، وغير ذلك.

ومن تلك الدلائل ما استمر بعد وفاته علي كالقرآن الكريم، وما أخبر به من المغيّبات كعلامات الساعة، وما يحدث بعده. ولقد ألف عدد من العلماء مؤلفات في هذا الشأن جمعوا فيها تلك الدلائل والمعجزات (٢).

وإن من أعظم دعائم الإيمان معرفة المسلم لهذه الدلائل وأخذ العظة والعبرة منها، وذلك بتدبر ما فيها من حكم وآيات دلت على صدق رسالة نبينا ﷺ. والمقام هنا لا يستوعب إيراد هذه الدلائل والمعجزات،

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٤٠).

من تلك المؤلفات: دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة لقوام السُّنَّة الأصبهاني، ودلائل النبوة للبيهقي، والخصائص الكبري للسيوطي.

ولكني سأشير إلى بعض هذه الدلائل إشارات سريعة على سبيل المثال:

### 🗖 أ \_ القرآن الكريم:

هو أعظم الآيات والبراهين والدلائل والمعجزات التي أعطيها النبي عليه، وليس من آية أبدع ولا أروع منه.

فهو المعجزة الخالدة التي أعطاها الله لرسوله على لتكون خالدة كخلود رسالته، ومشهودة لكل من أتى بعد زمانه ليعم الانتفاع بها ولتقوم بها الحجة على أهل كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولقد تعهّد الله بحفظه وبقائه، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ وَاللّهِ الحجر]، فكان في هذا الحفظ دوامه وبقاؤه إلى قيام الساعة.

ولقد ميَّز الله نبيه بهذه المعجزة عن سائر إخوانه من الأنبياء كما جاء في حديث أبي هريرة في عن النبي على قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(١).

وفي تخصيص النبي على للقرآن بالذكر هنا دون المعجزات الأخرى التي أعطيها \_ والتي تزيد على الألف \_ إشارة إلى عظم هذه المعجزة ومكانتها، حتى أنه أصبح غيرها بالنسبة إليها كلا شيء لشيء.

ولقد تضمَّنت هذه المعجزة وجوهاً متعددة من الإعجاز، فالقرآن الكريم معجز بلغته وفصاحته وبيانه وبلاغته وأحكامه وتشريعاته وبما حواه من أخبار وقصص، ومغيَّبات، وعلوم، فهو معجز من جميع الوجوه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب قول النبي ﷺ: «بعثت بجوامع الكلم» واللفظ له. انظر: فتح الباري (٣/٧٤٧) (ح٤٧٧٤). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. انظر (١/ ٩٢، ٩٣).

ولقد تحدَّى الله قوم النبي على أن يأتوا بمثله أو بشيء منه، فالقرآن الكريم نزل بلغتهم فهم يعرفون حروفه ومعانيه، إضافة إلى أنه نزل في أوان وزمان بلغت فيه قريش ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان، فلقد كان فيهم أولوا الأحلام والنهى والأفهام والألسن الحداد، والقرائح الجياد، والعقول السداد.

فالتحدي كان لهم بأمر يعرفون طريقه ولهم بجنسه عهد، بل إنهم نبغوا فيه وبلغوا فيه ذروته.

ولذلك فقد توهم كفار قريش في بداية أمرهم أن باستطاعتهم الإتيان بمثله وقدروا أن في وسعهم معارضته فقالوا: ﴿لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ الل

فجاءهم التحدي من الله على ثلاث مراحل هي:

#### \_ المرحلة الأولى:

التحدي بالإتيان بمثل القرآن، وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْ يَعُدِيثِ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴿ الطور].

#### \_ المرحلة الثانية:

تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله حيث قال تبارك وتعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ إِلَيْ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ آلِهُ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ آلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

#### \_ المرحلة الثالثة:

حيث تحداهم تبارك وتعالى بالإتيان بسورة واحدة، فقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ البقرة]، فعجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب، فقد كانوا حريصين على

تكذيبه وإبطاله بكل طريق، ولكن مع هذا كله فقد عجزوا عن ذلك.

ولما عجزوا عن الإتيان بما تحدَّاهم به قطع الله طمعهم على أن يأتوا بمثله فقال تعالى: ﴿قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ ا

وبعد مرحلة قطع الطمع أنزل الله فواتح السور كـ(الم، الر، المر) وغيرها تقريعاً وتوبيخاً للكفار، مخبراً لهم أن ما تحداهم به مكون من حروف هي حروف العربية التي يتحدثون بها والتي بلغوا ذروتها فهم أفصح العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، ولقد جرت سُنَّة الله بأن يعطي كل رسول من المعجزات ما يناسب ما اشتهر به قومه، فلقد أعطى موسى العصا لاشتهار من أرسل إليهم بالسحر وما يتعلق به، وأعطى عيسى معجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى لاشتهار قومه بالطب وهكذا، فأعطى نبينا محمداً على القرآن لما اشتهرت به قريش من الفصاحة والبيان.

فهذا ما كان من أمر التحدي الذي تحدى الله به أهل مكة وغيرهم من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وسأعرض لذكر بعض جوانب هذا الإعجاز القرآني الذي عجز الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جهتها وهي ما يلي:

أولاً: تحدَّاهم بفصاحة القرآن وعلو أسلوبه، وأحكامه، ودقة تعبيره، ولذا تكلف بعض سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور خيَّل لهم أنها على نمطه وشاكلته، فأضحكوا على أنفسهم العقلاء، وأما ذوو العقل والرأي منهم فأسلموا أنفسهم إلى العجز وأيقنوا من قرارة نفوسهم

أنه الحق وأنه من عند الله لا من كلام البشر، ولكن أكثرهم يجهلون فأبوا إلا الكفر أنفة واستكباراً.

ثانياً: تحدَّاهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرة، الهادي جميع البشر إلى سواء السبيل من جوانب الحياة كلها عقيدة وعبادة واقتصاداً وسياسة وأدباً وأخلاقاً، مع بقائه كذلك صالحاً لهداية العالم وإصلاحه في جميع جوانب الحياة إلى يوم القيامة.

ثالثاً: تحدّاهم بما تضمّنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية المسهبة، وبوقوف الرسول ورفع من إخوانه المرسلين السابقين موقف المصدِّق لهم المبيِّن لتحريف أقوامهم شرائعهم، المعلن لخزاياهم وفضائحهم في خروجهم على أنبيائهم بيان الواثق بنفسه المؤمن بما أوحي إليه من ربه، وهو أمي عاش في أمة أمية، ومن أمته أهل الكتاب الذين فضحهم بسوء صنيعهم مع رسلهم وفي شرائعهم ومع ذلك لاذوا بالصمت ولم يردوا عليه ما اتهمهم به تبرئة لأنفسهم ودفعاً للنقيصة والعار عنها، فكان ذلك إيذاناً بأنه رسول الله الصادق الأمين وأن ما جاء به إنما هو وحي من رب العالمين (۱).

ولقد تضمَّن القرآن الكريم جوانب أخرى من الإعجاز، فنحن في زمان انتشر فيه سلطان العلم المادي وتباهى الإنسان بمعرفته لكثير من الأمور التي خفيت عمن قبله من الأجيال، ولكن كثيراً من هذه الأمور التي يدعي الإنسان اكتشافها ومعرفتها، نجد أن القرآن الكريم قد تحدث عنها وبيَّنها، فعلى سبيل المثال تكوين الإنسان في بطن أمه تحدثت عنه آيات كثيرة من القرآن قبل أربعة عشر قرناً من الزمان بينما لم يتعرف

<sup>(</sup>۱) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع (ص۲۷ ـ ۲۸) مقال بعنوان: بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرآنية، إعداد هيئة كبار العلماء.

علماء الطب على ذلك إلا في زمن متأخر، وكذا الأمر بالنسبة لكثير من الأمور الأخرى كتكوين الأرض وعلوم البحار وعلوم الحيوان وشتى أنواع العلوم الأخرى، وقد اهتم عدد من العلماء المسلمين بهذا الشأن فأنشؤوا ما يسمّى «بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن» لبيان سبق القرآن في توضيح كثير من أمور العلم التي يدعي كثير من العلماء الماديين أنها لم تعرف إلا في هذا الزمان.

وهذا كله شاهد بأن كتاب الله العزيز يبقى المعجزة الخالدة التي لا تنتهي عجائبها، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنِيَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ( الإسراء].

فالقرآن يبقى معجزاً في عصر العلم كما كان معجزاً في عصر الفصاحة والبلاغة.

ومن الآيات الحسية التي أعطيها النبي ﷺ زمن بعثته:

### □ ب \_ انشقاق القمر:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر].

وعن عبد الله بن مسعود (٢) رضي قال: انشق القمر على عهد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي على آية، فأراهم انشقاق القمر. انظر: فتح الباري (٦/ ٦٣١) (ح٣٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسعود الهذلي: أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة وكان من فقهاء الصحابة، توفي عام (٣٢ه) بالمدينة.

الإصابة: (١/ ٣٦٠، ٣٦٢) رقم (٤٩٥٤).

النبي ﷺ شقين، فقال: «اشهدوا»(١).

### 🗖 ج ـ نبع الماء بين أصابعه:

فعن أنس بن مالك على قال: «أتي رسول الله على بإناء وهو بالزوراء (٢) فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟، قال: ثلاثمائة، أو زهاء ثلاثمائة» (٣). وقد روى حديث نبع الماء من بين أصابعه على جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود (٤).

### □ د ـ إشباع العدد الكثير من الطعام القليل:

عن أنس بن مالك صفي قال: «قال أبو طلحة (٥) لأم سليم (٢): لقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي على آية، فأراهم انشقاق القمر. انظر: فتح الباري (٦/ ٦٣١) (ح٣٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) الزوراء: موضع بالمدينة عند سوقها في ذلك الوقت. وفاء الوفاء (١٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام. انظر: فتح الباري (٦/ ٥٨٠) (ح٣٥٧٢)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي على (٧/ ٤٩).

فائدة: قال ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٥٨٥): «حديث نبع الماء من أصابعه على عنه بعاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق، وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين. وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمٰن عند الطبراني». انتهى كلامه.

<sup>(</sup>٤) الشفا (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري النجاري الخزرجي: مشهور بكنيته، شهد العقبة ثم شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، توفي عام (٣١هـ) وقيل (٣٤هـ).

الإصابة (١/ ٥٤٩) رقم (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية: وهي أم أنس خادم رسول الله على =

سمعت صوت رسول الله عليه ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟، قالت: نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسَّته تحت يدي، ولاثتنى ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ، قال: فذهبت به فوجدت رسول الله ﷺ في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال لى رسول الله عَلَيْةِ: «آرسلك أبو طلحة؟»، فقلت: نعم. قال: «بطعام؟»، قلت: نعم، قال رسول الله عَيْكِة لمن معه: «قوموا»، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله عَلَيْةُ بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله ﷺ ، فأقبل رسول الله ﷺ وأبو طلحة معه، فقال رسول الله ﷺ: «هلمى يا أم سليم ما عندك»، فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله عليه ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله عَيْكَة فيه ما شاء أن يقول. ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة» فأكل القوم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً»(۱).

وأحاديث تكثير الطعام القليل تعددت، وتكررت في مواطن متعددة، ورويت عن بضعة عشر من الصحابة، ورواها عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا يُعد بعدهم، وأكثر هذه الأحاديث مروية في الصحيح

اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل غير ذلك. أسلمت مع السابقين من الأنصار، ولها مواقف مشهودة تدل على فضلها ومكانتها. الإصابة (٤٤١/٤، ٤٤٢) ت رقم (١٣٢١٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام. انظر: فتح الباري (٦/٦٥) (ح٣٥٧٨).

وأكثرها في قصص مشهورة، ومجامع مشهورة، ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق، ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها(١).

### □ هـ ما اطّلع عليه من الغيوب وما سيكون في المستقبل:

"والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره، ولا ينزف غمره، وهي من جملة معجزاته المعلومة على القطع"(٢)، ومنها على سبيل المثال حديث حذيفة بن اليمان قال: "قام فينا رسول الله على مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّث به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه"(٣).

وبعد، فهذا جزء يسير جداً من دلائل نبوته المعنوية والحسية وصدق رسالته على أيد الله بها نبيه ليقيم الحجة على الخلق فيحيا من حيى عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

فيجب على كل مسلم أن يتدبر في دلائل نبوته على ويطّلع عليها، فإن فيها عظة وعبرة، وتزيد من إيمان المرء ويقينه بنبوة خاتم المرسلين وإمامهم، الذي أعطاه الله من الآيات والبراهين ما لم يعط أحداً من الأنبياء قبله.

<sup>(</sup>١) الشفا (١/ ٤١٩) (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٤٧٠) وقد ذكر طرفاً من هذه الأحاديث فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن، باب إخبار النبي على فيما يكون إلى قيام الساعة (٨/ ١٧٢).

میتمان فریدیا دیا به این به ایم بیدر اید بیدن رو نمان خامان رو فامانید کامانید داده ای در داده این در اید در

III) The same the same of the Alberta and the same of the same of

o de la comita de companda de la disposición de la comita del la comita de la comita del la comita del

ar testpikities, gran







### المبحث الثالث

# وجوب الإيمان بعموم رسالته عليه

#### وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأدلة من القرآن على عموم رسالته.

المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة على عموم رسالته.

المطلب الثالث: دليل الإجماع على عموم رسالته.









#### تمهيد

إن من الإيمان بنبوة محمد على الإيمان بجميع ما جاء به، ومما جاء به ومما جاء به على الإخبار بعموم رسالته للإنس والجن بجميع أجناسهم وأشكالهم وألوانهم ومللهم ولغاتهم.

لذا فإنه يجب أن يعلم أن الله والمحمداً والله الله الله المحمداً والله الله المحمداً والله المحمداً والمحمداً والمحمداً والمحمداً والمحمداً والمحمداً والمحمداً والمحمداً من هؤلاء الخروج عن شريعته ولا أن يدين لله وطاعته، وأنه لا يسع أحداً من هؤلاء الخروج عن شريعته وطاعته وطاعته بغير ما جاء به، «ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله»(۱)، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم وِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله والله والل

وعموم رسالة النبي عَلَيْ وعالميتها هي إحدى الخصائص التي انفرد بها على عن الأنبياء قبله، إذ كان النبي إنما يُبعث إلى قومه خاصة ثم يبقى غيرهم محتاجاً إلى من يبلغهم أمر الله عَلَى أما محمد عَلَيْ فقد بعثه الله للناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فهو المبعوث رحمة للعالمين، فعمّت رسالته جميع المكلفين إنسهم وجنّهم، كما صحبت كذلك الزمان في مسيرته، فإذا انتهى جيل من الناس فإن الجيل الذي يليه مخاطب ومكلف بها.

والإيمان بعموم الرسالة وعالميتها هو الذي يدين به كل مسلم يؤمن

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٢٢٤).



بالله ورسوله، فهذا ما جاءت به آيات الكتاب الكريم ونصوص السُّنَة الثابتة، فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمعت عليها الأمة.







### الأدلة من القرآن على عموم رسالته

وردت آيات كثيرة في كتاب الله العزيز تثبت عموم دعوته وعالمية رسالته على ومن سمة هذه الآيات أنها اتصفت بتنوع العبارة مع اتحاد في المضمون الذي هو الدلالة على عموم الرسالة وعالميتها.

وسوف نعرض لهذه الآيات بحسب اتحادها في السياق.

### □ أ \_ الآيات التي ورد فيها لفظ «الناس» منها:

قوله تعالى: ﴿قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٧٩].

وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن زَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمُ نُورًا مُبِينًا ۞﴾ [النساء].

وقـولـه تـعـالـى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَىٰ رَجُٰلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ ﴾ [يونس: ٢].

وقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِدِ ﴾ [إبراهيم: ٥٦].

وقوله تعالى: ﴿ الرَّ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ﴾ [إبراهيم].

والشاهد من هذه الآيات أنها بيَّنت شمول رسالة محمد عليه

للناس (١) جميعاً. قال صاحب اللسان: «الناس قد يكون من الإنس ومن الجن» (٢).

فلفظ الناس يطلق على الجن والإنس كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُورِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الجن في هذا الموضع ناساً كما سمَّاهم في موضع آخر رجالاً، فقال: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِعَالٍ مِّنَ الْإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وكذلك جعل منهم ناساً (٣). وهناك رأي آخر يقول: إن لفظ الناس دخل فيه الجن تغليباً (٤).

والذي أراه أن الآيات تفسر بالمعنى الشامل للإنس والجن إذ لا مخصّص للعموم هنا.

وكنموذج لتفسير ما أوردته من آيات في هذا الشأن أذكر ما قاله بعض علماء التفسير في بيان قوله تعالى: ﴿فُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، قال أبو جعفر الطبري (٥) في تفسيرها: «قل يا محمد للناس كلهم: ﴿إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ لا إلى بعضكم دون بعض، كما كان من قبلي مَن الرسل مرسلاً إلى

<sup>(</sup>۱) لفظ «الناس» فيه وجهان: أحدهما: أن يكون جمعاً لا واحد له من لفظه، وإنما واحده «إنسان»، وواحدته «إنسانة»، والوجه الآخر: أن يكون أصله «أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها تخفيفاً، ثم أدخلت الألف واللام المعرفتان، فأدغمت اللام التي دخلت مع الألف فيها للتعريف في النون. انظر: تفسير الطبري (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٦/ ٢٤٤) مادة نوس.

<sup>(</sup>۳) تفسیرالطبری (۳۰/ ۳۰۳).(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۵۷۵).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن جرير الطبري: المؤرخ المفسر الإمام، كان مولده سنة أربع وعشرين ومائتين، روى الكثير عن الجم الغفير، صنف التاريخ الحافل، وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير، توفي سنة (٣١٠هـ). البداية (١/ ١٤٥ ـ ١٤٧).

بعض الناس دون بعض، فمن كان منهم أرسل كذلك، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض، لكنها إلى جميعكم»(١).

وقال ابن كثير (٢): «يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد على: ﴿ فَلَ ﴾ يا محمد ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ ، وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي ﴿ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]؛ أي: جميعكم ، وهذا من شرفه وعِظَمه على أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة » (٣).

### □ ب \_ الآيات التي ورد فيها لفظ «العالمين» ومنها:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وقوله تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَامِ].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وقوله تعالى: ﴿ مَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۚ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۚ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْقَامِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والمراد بالعالمين هنا: هم الإنس والجن، إذ هم المكلَّفون.

قال ابن عباس على: "العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٨٦/٩).

<sup>(</sup>۲) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي: حافظ مؤرخ فقيه، ولد سنة (۲) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي: حافظ مؤرخ فقيه، ولد سنة (۷۰۱هـ)، وهو صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية. شذرات الذهب (۱/ ۲۳۱)، والأعلام (۱/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥).

## □ ج - الآيات التي ورد فيها لفظتا «كافة» و«جميعاً» وهي:

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُونَ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَلَى اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى العَمُومُ .

### □ د ـ الآية التي ورد فيها لفظ "ومن بلغ":

قال تعالى: ﴿ أَنُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللّهُ شَهِدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِى إِلّا الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، فالشاهد من الآية هو قوله تعالى: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ فلفظ (من) في قوله: ﴿ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ من صيغ العموم، فالآية نص في عموم رسالة النبي على ومعنى الآية أن الله يأمر رسوله على أن يقول لقومه إن الله أوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة، أو يا معشر العرب ومن بلغه هذا القرآن سواء كان عربياً أو عجمياً وسواء كان موجوداً الآن، أم سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعة، وهذا هو الذي ذكره أهل التفسير عند هذه الآية (٢).

### □ هـ ـ الآيات التي ورد فيها خطاب الجن ومنها:

قـولـه تـعـالـى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى آنَهُ السّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِّنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْمُلْلِمُ الللللَّاللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللللَّلْمُلِلللللَّا الللَّلْمُلْمُلْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (۱۲۲/۷، ۱۲۳)، وتفسير ابن كثير (۲) ۱۲۲).

وكذلك فإن سورة الرحمٰن هي خطاب للثقلين الإنس والجن معاً.

### □ و \_ الآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب:

ومنها: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ آتَبَعَنِ ۗ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمِيِّتِينَ ءَأَسْلَمُتُمُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ الْهَتَكَوَّ أَوْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْ مَا عَلَيْك الْكِتَبَ وَاللَّهُ بَصِيدًا وَالْعِبَادِ الْكَافِي وَاللهُ بَصِيدًا وَالْعِبَادِ الْكَافِي [آل عمران].

﴿ يَتَأَهَلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا ﴾ [المائدة].

وبالجملة فإن في القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام (٣).

#### **H**

<sup>(</sup>١) مدينة تقع في تركيا بالقرب من الحدود السورية. أطلس العالم (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب النبوات لابن تيمية (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١١٢/١).





### الأدلة من السُّنَّة على عموم رسالته

الأدلة على عموم رسالته على وعالميتها كثيرة جداً في السُّنَّة النبوية سواء من الناحية القولية أو الناحية العملية، وسنعرض هنا لكلتا الناحيتين بإذن الله.

#### أ ـ السُّنَّة القولية:

<sup>(</sup>۱) واسم أبي الدرداء كما قيل: عويمر بن عامر، ولعل كنيته هي اسمه: أنصاري أسلم يوم بدر وشهد المشاهد بعدها، وكان أحد الحكماء العلماء الفضلاء، توفى في عهد عثمان. الاستيعاب (٤/٥٩).

<sup>(</sup>۲) واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر: ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب النبي على سنين قبل البعثة وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طوال إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات، وولي الخلافة من بعده فكان أول الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة من بعده فكان أول الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة الإصابة (۲/ ۳۳۳ \_ ۳۳۲) رقم (٤٨١٧).

 <sup>(</sup>٣) غامر؛ أي: خاصم غيره، ومعناه: دخل في غمرة الخصومة، وهي معظمها.
 والمغامر الذي يرمي بنفسه في الأمور المهلكة. النهاية: (٣/ ٣٨٤).

قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي على، وقص على رسول الله على الخبر، قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله على، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله؛ لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله على: «هل أنتم تاركو لي صاحبي، هل أنتم تاركو لي صاحبي، هل أنتم تاركو لي صاحبي، إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت»(١).

٢ - وعن جابر بن عبد الله في أن النبي قل قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. انظر: فتح الباري (٣٠٣/٨) (ح٤٦٤٠)؛ وأخرجه أيضاً في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً». انظر: فتح الباري (١٨/٧) (ح٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم واللفظ له. انظر: فتح الباري (١/ ٢٥٥ ـ ٤٣٥)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد (٢/ ٦٤).

٤ - وعن أبي ذر(١) والله على قال: قال رسول الله على «أوتيت خمساً لم يؤتهن نبي قبلي: فصرت بالرعب، فيرعب مني العدو عن مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي، وبعثت إلى الأحمر والأسود»(١).

وعن أبي هريرة والله عليه قال: قال رسول الله عليه: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»(٣).

وذكر اليهود والنصارى تنبيهاً على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب له أولى (٤).

آ - وعن أبي موسى الأشعري و عن رسول الله على أنه قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار» (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو ذر الغفاري: الزاهد المشهور الصادق اللهجة، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة بن السكن، وكان من السابقين إلى الإسلام، توفي بالربذة سنة إحدى وثلاثين، وقيل: في التي بعدها. الإصابة (٤/ ٣٨ ـ ٢٥) ت رقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (٥/٥١) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح» (٢/٢٥٩)؛ وأخرجه أيضاً من طرق أخرى عن ابن عباس (١/ ٢٥٠) وأبي أمامة (٥/ ٢٤٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٩): «رجال أحمد - أي: في هذا الحديث - ثقات»، وجد عمرو بن شعيب (٢/٢٢). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٧١): «رجاله ثقات»، وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» (١٦/١٣)، المسند بتحقيقه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه. انظر: (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٩٦ ـ ٣٩٦).

#### □ ب السُّنَّة العملية:

إن المتأمل في سيرته ودعوته على يعلم حرصه على نشر الرسالة وإبلاغها لجميع المكلفين، فقد دعا على الإنس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، سواء كانوا أهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب، كما دعا الجن كذلك فآمن له من آمن منهم وبايعوه على الإسلام.

ولقد صدع النبي على بعالمية الرسالة وعمومها في أوائل دعوته عندما انتقل من المرحلة السرية في الدعوة إلى المرحلة الجهرية حيث قال على بعد أن حمد الله: «إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها للجنة أبداً أو النار أبداً»(١).

وإن المتأمل للآيات القرآنية التي نصّت على عموم رسالته وعالميتها يجد أن جلّها كان مكيّ النزول، وهذا يؤكد أن عالمية الرسالة مقررة منذ بداية الوحي. ومن المعلوم أن طريقة الدعوة كانت تتبع أسلوب التدرج في التبليغ، وهذا التدرج لم يكن ينافي شمول الدعوة لكل المكلفين؛ لأن المرحلية كانت ضرورية لدعوته على ولقد دلت السيرة النبوية أن النبي على اتبع أسلوب التدرج في إبلاغ الرسالة، فأول ما بدأ به هو الدعوة السرية لهذا الدين فآمن له من آمن.

ثم بعد ذلك أخذ رسول الله على يدعو الناس في مجامعهم وأسواقهم ويبلغهم دعوة الله.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير (٢/ ٦١).

ثم ذهب إلى الطائف ودعا أهلها إلى الإسلام ولكنهم لم يجيبوه لذلك، ثم عاد إلى مكة وأخذ يعرض دعوته على القبائل في الموسم إلى أن التقى بالخزرج وهم من أهل المدينة وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وأسلم النجاشي من قبلهم وكان على النصرانية.

ومن هنا كانت بداية المرحلة الجديدة في الدعوة، فبعد تمكن الإسلام بالمدينة، هاجر النبي على إليها فاتسع بذلك نطاق الدعوة حتى شمل أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بالمدينة حواليها حينئذ، كما تنوعت كذلك أساليب الدعوة إلى هذا الدين فشرع الجهاد في سبيل الله واتسعت رقعة الدعوة فشملت قبائل العرب ومن كان في جزيرة العرب من أهل الكتاب؛ كيهود المدينة وخيبر ونصارى نجران واليمن وغيرهم، واستمر التدرج إلى أن كان عام الحديبية ومهادنة قريش فأرسل النبي في ذلك الوقت إلى جميع الطوائف يدعوهم إلى الإسلام.

فعن أنس بن مالك رضي أن النبي على كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى(١).

ثم جاءت بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى حيث بدأ النبي على بغزو النصارى، فأرسل جيشاً بقيادة زيد بن حارثة فقاتلوا النصارى بمؤتة من أرض الكرك<sup>(۲)</sup> ثم غزاهم بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه ولم يأذن بالتخلف لأحد، وغزا في عشرة آلاف في غزوة تبوك وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم وعجمهم، وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله ﷺ (١٦٦/٥).

<sup>(</sup>٢) تقع حالياً في الأردن.

ثم بعد ذلك جهَّز جيشاً بقيادة أسامة بن زيد (۱)، ولكنه على لحق بالرفيق الأعلى قبل أن يخرج الجيش، فأوصى وهو في سكرات الموت بإرسال هذا الجيش فقال: «أنفذوا بعث أسامة».

ولقد سار أصحابه رضوان الله عليهم من بعده على نهجه واستنوا بسُنَّته حتى فتح الله عليهم بلاد فارس والروم وغيرها، فانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

والشاهد من هذا كله أن سيرته على هي مثال تطبيقي عملي على شمول دعوته وعالمية رسالته التي من أجلها كرَّس النبي على حياته لكي ينشرها ويبلغها للناس كافة، لتقوم بذلك الحجة على الناس أجمعين.

وما ذكرته ههنا ليس إلا إشارات سريعة، فمن أراد الاستزادة فعليه بكتب الحديث والسيرة ففيها الغنية بإذن الله.



<sup>(</sup>۱) أسامة بن زيد بن حارثة، الحِب ابن الحِب: ولد في الإسلام، صحابي جليل، توفى سنة أربع وخمسين هجرية. الإصابة (٢/١١).



### دليل الإجماع على عموم رسالته

إن الإجماع منعقد من أئمة المسلمين وعامتهم على أن محمداً المسلمين والإجماع منعقد من أئمة المسلمين وعامتهم على أن محمداً المسلمون إلى جميع الأمم - أهل الكتاب وغير أهل الكتاب الإنس والجن، أهل الكتاب وغيرهم، وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله، مستحق للجهاد، وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن الرسول عليه هو الذي جاء بذلك وذكره الله في كتابه، وبينه النبي أيضاً في سُنته.

وهذا الإجماع تواترت في نقله كتب أهل العلم وهو منقول عندهم نقلاً متواتراً يعلمونه بالضرورة. وكتب التوحيد والسُّنَّة مليئة بهذا.

وبما تقدم إيراده من الأدلة والنصوص يعلم ثبوت عموم رسالته وشمولها كما يعلم كذلك انتفاء كل دعوى تخالف هذا الأمر أو تطعن فيه كدعوى أنه رسول للعرب خاصة، أو دعوى أن رسالته ليست ناسخة لما قبلها من الرسالات، وأنه يسع الناس التدين بما جاء في قبله من الرسالات.

فنصوص القرآن والسُّنَّة والإجماع ترد هذه الدعاوى وتفندها وتبطلها. وبالنسبة إلى ما تعلق به أصحاب هذه الأقوال من شبه ظنوها أدلة لهم، فإنما مردّها إلى سوء فهمهم وجهلهم بمعاني النصوص التي أوردوها وكما قيل:

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١/ ١٢٤).



### وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم(١)

ولا يتسع المجال هنا لإيراد تلك الشبه وتفنيدها (٢) كما أن معرفة الحق تغني، وكما قيل: بضدها تتميز الأشياء.

وإن الواجب على كل مسلم اعتقاد عموم رسالته وشموليتها وعالميتها لجميع المكلفين، وإنه لا يسع أحداً الخروج عنها أو أن يدين لله بغيرها.

كما أنه لا يسع المسلم أن يجهل مثل هذا الأمر لأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن الواجب عليه كذلك أن يرد على كل من يطعن في هذا الأمر أو يشكك فيه سواء ممن ينتسبون إلى الإسلام أو من غيرهم، وبالخصوص أننا أصبحنا في زمان ظهرت فيه الدعوة إلى وحدة الأديان وتقاربها بدعوى أنها جميعاً تدعو إلى عبادة إله واحد وأن مصدرها واحد، إلى غير ذلك من الأمور التي يروِّج لها أصحاب هذه الدعوة والتي لا تنطلي إلا على ساذج لا يعي الأمور الضرورية من دينه.



<sup>(</sup>١) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص٢٣٢)

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع انظر: كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١٢٨/١) وما بعدها.

The state of the s









### المبحث الرابص

# وجوب الإيمان بأنه عَلَيْهِ خاتم النبيين

#### وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

المطلب الأول: معنى ختم النبوة.

المطلب الثالث: الأدلة من السُّنَّة على ختم النبوة.

المطلب الرابع: ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في

تأكيد عقيدة ختم النبوة.

المطلب الخامس: إجماع الأمة.

المطلب السادس: تعريف العصمة.







#### تمهيد

من الخصائص التي خصَّ الله بها رسوله على ورسالته: جعله خاتم النبيين، وجعل رسالته خاتمة الرسالات، فانفرد على بهذا الأمر وبغيره عن إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأصبح ختم النبوة من خصائصه على .

ولذا فإن من حقه على كل من يؤمن به، أن يعتقد بهذا الأمر، ويؤمن به لثبوته بنصوص القرآن والسُّنَّة وإجماع الأمة، بل هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر المسلم بجهلها.

ولمزيد من البيان لهذه الخاصية والحق الواجب له على الله على المعدث في هذا المبحث عن الجوانب التالية:





#### معنى ختم النبوة

### □ أ ـ معنى الختم في اللغة:

الختم في اللغة ورد لعدة معان هي:

#### ١ \_ الطبع:

قال "صاحب المحكم": "ختمه، يختمه، ختماً: طبعه" (۱). وقد ذكر هذا "صاحب اللسان" (۲)، و"القاموس المحيط" (۳). وفي "تاج العروس": "معنى ختم وطبع واحد في اللغة (٤).

#### ٢ ـ تغطية الشيء والاستيثاق منه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء:

قال "صاحب المحكم": "والختم على القلب ألا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء كأنه طبع. ومعنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء كما قال الكان : ﴿أَمُ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا الله المحمد] (٥)، وذكر هذا "صاحب اللسان" (١) و"صاحب تاج العروس" (٧).

<sup>(</sup>١) المحكم لابن سيده (٢٦/٥) بتحقيق: إبراهيم الأبياري.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (١٥/٢) بترتيب الزاوي.

<sup>(</sup>٤) تاج العروس للزبيدي (٨/٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (١٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>O) Ilarda (O/77).

<sup>(</sup>۷) تاج العروس (۸/۲۲۲).

#### ٣ \_ آخر الشيء ونهايته:

قال «صاحب المحكم»: «وختم الشيء يختمه: ختماً بلغ آخره، وخاتم كل شيء: عاقبته وآخرته، وختام كل مشروب آخره، وفرض التنزيل: ﴿ خِتَمُهُ مِسْكُ ﴾ [المطففين: ٢٦]؛ أي: آخره، وختام القوم وخاتمهم آخرهم. . . وفي التنزيل: ﴿ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّانُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]؛ أي: آخرهم »(١) .

وقال «صاحب المفردات» في معرض كلامه عن الصور التي يرد بها لفظ الختم: «وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر، ومنه قيل: ختمت القرآن؛ أي: انتهيت إلى آخره...» إلى أن قال: «وخاتم النبيين لأنه ختم النبوة؛ أي: تممها بمجيئه على (٢). وقال «صاحب القاموس»: «والخاتم من كل شيء: عاقبته وآخرته، وآخر القوم كالخاتم» (٣).

«هذه هي المعاني اللغوية لفعل «الختم» واسم فاعله «خاتم» كما أوردها أعلام اللغة في مصنفاتهم عن العرب، وهي مع تعددها وتعدد ألفاظها المعبرة عنها والتي هي: الطبع على الشيء وإنهاؤه وتغطيته وآخر القوم وعاقبة الأمر، هي مع ذلك كله تتمشى مع دلالة قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَاكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَم النبيت نُ على عليها فلا تفتح، وأنها قد انتهت وسُدَّت بمحمد عليه، وأنه آخر الأنبياء، وشرعه آخر الشرائع وعاقبتها»(٤).

## 🗖 ب ـ معنى ختم النبوة:

تقدم معرفة معنى الختم في اللغة، وتقدم أيضاً معرفة معنى النبوة في المبحث الثاني من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۱) المحكم (٢٥/٥). (۲) المفردات (ص١٤٢ ـ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) القاموس (٢/ ١٥) بترتيب الزاوي.

<sup>(</sup>٤) كتاب عقيدة ختم النبوة، للدكتور أحمد بن سعد الغامدي (ص١٣).



فإذا ما ركِّبا في جملة واحدة هي «ختم النبوة» فإنه يكون معناها: «انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع وحي السماء»(۱).



<sup>(</sup>١) كتاب عقيدة ختم النبوة (ص١٦).





## الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة

## □ أ \_ آية الختم:

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَم ٱلنَّبِيَّانُّ [الأحزاب: ٤٠].

والآية نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد على وكونه خاتم الأنبياء وآخرهم مبعثاً فلا نبي بعده ولا رسول.

وقد سبق الربط بين دلالة الآية والمعنى اللغوى لكلمة «ختم».

وتتميماً للفائدة سأعرض بعض ما ذكره علماء التفسير عند تفسير هذه الآبة.

قال ابن جرير الطبري تَعْلَلهُ: «يقول تعالى ذكره: ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة(١) ولا أبا أحد من رجالكم، الذين لم يلده محمد، فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد من بعده إلى قيام الساعة، وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفي عليه شيء ال(٢).

<sup>(</sup>١) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبى: تبناه النبي على، وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت الآية: ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، شهد بدراً وما بعدها واستشهد في غزوة مؤتة. الإصابة (١/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/۲۲).

وقال ابن كثير كُلُّهُ: "فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فكل رسول نبي ولا ينعكس، بذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله على من حديث جماعة من الصحابة هي . . . إلى أن قال: فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد على ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له.

وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله على في السُّنَة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل»(١).

وأقوال المفسرين عموماً متفقة على أن المراد من الآية هو ختم النبوة وأن رسول الله على أخر الأنبياء مبعثاً، ولم ينقل عن أحد من أهل التفسير خلاف ذلك.

وقد تعرض أهل التفسير للقراءات الواردة في قوله: «خاتم» من هذه الآية فذكروا أن فيها قراءتين:

#### الأولى: قراءة الكسر «خاتِم»:

وهي الأشهر عند أهل اللغة والتفسير الذين أجمعوا أن قراءة الكسر هي قراءة الجمهور وعامة قراء الأمصار (٢)، وعلى هذه القراءة: ﴿خَاتِم النَّبِيِّ عَنِّ كَوْنَ المعنى أنه: «ختم النبيين» لأنه ختم به النبيون فهو خاتمهم.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/۲۲)، وتفسير البغوي (۱/٥٦٥) وتفسير القرطبي (۲) (۱۹۲/۱٤).

#### الثانية: قراءة الفتح «خاتَم»:

وهي الأقل استعمالاً بين القراء، ولهذا فإن المفسرين لا يعزونها إلا إلى أفراد القراء كعاصم (١) وابن عامر (٢) وغيرهما.

فعلى هذه القراءة ﴿وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّانُّ ﴾ يكون المعنى؛ أي: آخر النبيين مبعثاً فبه انتهت النبوة.

وبالرغم من ورود القراءتين في الآية إلا أن المفسرين لا يرون أن في ذلك تأثيراً على المعنى، وهو انقطاع النبوة بعد نبينا محمد على المعنى،

# □ ب \_ الآيات الدالة ضمناً على ختم النبوة:

في القرآن الكريم آيات كثيرة دلت ضمناً على ختم النبوة والرسالة بنينا محمد علية.

ومن هذه الآيات آيات عموم الرسالة وعالميتها والتي تقدم ذكرها في المبحث الثالث، حيث إن عموم الرسالة من الناحيتين الزمانية والمكانية يدل على كونها خاتمة الرسالات؛ لأن البشرية على هذا الحال لا تحتاج إلى دين جديد ما دام هذا الدين قد خاطبهم جميعاً على اختلاف أجناسهم وأماكنهم وأزمانهم. ومن الأدلة كذلك الإخبار بإكمال هذا الدين وإتمامه:

قال تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]؛ فالآية تؤكد أن الأمة لم تعد تحتاج إلى نبي يكمل لها دينها أو يتم عليها نعمة ربها؛ لأن الله على قد أكمله على يد

<sup>(</sup>۱) عاصم بن أبي النجود الضرير الكوفي: أحد القراء السبعة، توفي سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب (۸/ ۳۸ ـ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عامر اليحصبي: أحد القراء السبعة، كان قاضي دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك وإمام مسجد دمشق، وتوفي بها سنة ثماني عشرة ومائة. تهذيب التهذيب (٥/ ٢٧٤، ٢٧٥).

رسوله ﷺ، ثم رضيه له ربها؛ لأن الله ﷺ قد أكمله على يد رسوله ﷺ، ثم رضيه له ولأمته ديناً يعبدون الله به إلى يوم القيامة (١).

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن...»(٢).



<sup>(</sup>١) كتاب عقيدة ختم النبوة (ص٢٧ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١٢/٢).





## الأدلة من السُّنَّة على ختم النبوة

إلى جانب ما ورد في القرآن من أدلة على كون النبي على خاتم النبيين ورسالته هي خاتمة الرسالات، فقد ورد في السُّنَّة كذلك أحاديث كثيرة أكدت هذا الأمر وبيَّنته ونبهت عليه.

وقد وردت هذه الأحاديث بعبارات متعددة متنوعة لكنها جميعاً أكدت على مدلول واحد، هو انقطاع الوحي بعد النبي وختم النبوة به. وقد بلغ بعض هذه الأحاديث حد التواتر، كما أنها في جملتها متواترة تواتراً قطعياً. ونظراً لتنوع ألفاظ تلك الأحاديث واختلاف صورها في الدلالة على هذا المعنى وتأكيده، فإن من المناسب أن أعرضها لك على النحو التالى:

# □ أ ـ الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأنه ﷺ خاتم النبيين، ومنها:

الدراع \_ وكانت تعجبه \_ فنهس (١) منها نهسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم الذراع \_ وكانت تعجبه \_ فنهس (١) منها نهسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟»، ثم ذكر على يوم القيامة وما يحدث فيه من استشفاع الناس بالأنبياء للحساب حتى يصلوا إليه على، فذكر على

<sup>(</sup>۱) النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش: الأخذ بجميعها. النهاية (٥/١٣٦).

أنهم يقولون: «أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تشفع لنا إلى ربك...» الحديث(١).

Y = عن ثوبان (٢) على قال: قال رسول الله على: (إن الله زوى لي منها، الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض (٣) وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم (٤)، وإن ربي قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها \_ أو قال: بأقطارها \_ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً، وإنما أخاف على أمتي الأثمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق».

قال ابن عيسى: «ظاهرين»، ثم اتفقا: «لا يضرهم من خالفهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ الإسراء]. انظر: فتح الباري (۸/ ٣٩٥، ٣٩٦) (ح٤٧١٧)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى الجنة منزلة فيها (١/٧١).

<sup>(</sup>٢) ثوبان: مولى رسول الله على صحابي مشهور، اشتراه ثم أعتقه رسول الله على فخدمه إلى أن مات، ثم تحول إلى الرملة ثم حمص، ومات بها سنة (٥٤هـ). الإصابة (١٠٥/١) رقم (٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) أي: الذهب والفضة. النهاية (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) أي: مجتمعهم، وموضع سلطانهم، ومستقر دعوتهم. النهاية (١/١٧٢).

-تى يأتى أمر الله $^{(1)}$ .

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: «وأنا خاتم النبيّين لا نبي بعدي»، فهذا نصٌّ في كونه على هو خاتم الأنبياء.

٣ ـ وعن جابر بن عبد الله على أن النبي على قال: «أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» (1).

□ ب - الأحاديث التي ورد فيها ضربه ﷺ الأمثال لختم النبوة،
 ومنها:

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها (۲/ ٤٥٠) (ح۲۵۲)؛ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٧٨)، وابن ماجه في السنن، كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن (٢/ ١٣٠٤)؛ وأخرجه مختصراً مسلم في صحيحه إلى قوله: «يسبي بعضهم بعضاً»، كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة (٨/ ١٧١)، وكذلك أخرج مسلم آخره من قول: «لا تزال طائفة من أمتي ....»، كتاب الإمارة، باب قوله السنن بعضه من قوله: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي» ـ إلى قوله ـ: «لا نبي بعدي»، كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون (٤/ ٤٩)، وأعرج المتره عني يخرج كذابون (٤/ ٤٩)، وأعرب ومعيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في السنن (١/ ٢٧) وقد اعتبره صاحب المشكاة من قسم الحسان وارتضاه الألباني المحقق (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين على انظر: فتح الباري (٥٥٨/٦) (ح٣٥٣٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه على خاتم النبيين (٧/ ٦٥).

وعند مسلم بزيادة لفظ: «فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء».

الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضِعت هذه اللبنة؟»، قال: «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»(١).

□ ج ـ الأحاديث التي ورد فيها تصريحه ﷺ بانقطاع النبوة وأنه لا نبى بعده، ومنها:

ا - عن أبي هريرة وله عن النبي اله قال: «كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خَلَفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون...» الحديث (٢).

٢ ـ عن ابن عباس عن قال: «كشف رسول الله على الستار والناس صفوف خلف أبي بكر من من من الله الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له»»(٣).

٣ ـ وعن سعد بن أبي وقاص (١) صلي أن رسول الله علي خرج إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين واللفظ له. انظر: فتح الباري (٥٥٨/٦) (ح٣٥٣٥)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه على خاتم النبيين (٧٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) سعد بن أبي وقاص: واسم أبيه مالك بن أهيب وكان سابع من أسلم، وقد شهد مع رسول الله على المشاهد كلها، وأحد العشرة، وكان مجاب الدعوة وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، توفي سنة (٥٤هـ). الإصابة (٢/ ٣٠ \_ ٣٢) رقم (٣١٩٤).

تبوك واستخلف عليًا (۱) فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي (۲).

# □ د ـ الأحاديث التي ورد فيها تحذيره ﷺ من المتنبّئين بعده، ومنها:

ا ـ عن أبي هريرة عليه أن رسول على قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يُبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله...»(٣).

۲ ـ عن جابر بن سمرة (٤) صفحه قال: سمعنا رسول الله علي يقول: «إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم» (٥).

<sup>(</sup>۱) علي بن أبي طالب: ولد قبل البعثة بعشر سنين تربى في حجر النبي على وشهد معه المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك، حيث استخلفه النبي على المدينة، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين ومناقبه كثيرة، قتل على يد عبد الرحمٰن بن ملجم عام (٤٠هـ). الإصابة (٢/ ٥٠١ ـ ٥٠٥) رقم (٥٦٩٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك. انظر: فتح الباري (۸/ ۱۱۲) (ح٤٤١٦)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبى طالب المله (۱۲۰/۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن واللفظ له. انظر: فتح الباري (١٣/ ١٨) (ح١٢١٧)؛ وأخرجه مختصراً مسلم في صحيحه، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (٨/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) جابر بن سمرة بن جنادة العامري: له ولأبيه صحبة، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، توفي سنة (٧٤هـ). الإصابة (١/١٣) رقم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش (٦/٤).

# □ هـ ـ الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبياء، وأن مسجده آخر المساجد، وأن أمته آخر الأمم:

عن أبي هريرة وظي قال: «صلاة في مسجد رسول الله على أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله على آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد...».

قال عبد الله بن إبراهيم بن قارظ (١): أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه: «فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد»(٢).

# □ و \_ دلالة بعض أسمائه ﷺ على كونه خاتم الأنبياء:

عن جبير بن مطعم وأنا النبي الكفر، وأنا النبي على الكفر، وأنا الماحي الذي يحشر الناس على عقبى، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي (٣).

والأحاديث في مسألة ختم النبوة كثيرة لا يتسع المقام هنا لإيرادها جميعها، وقد جمع هذه الأحاديث صاحب كتاب «عقيدة ختم النبوة» فمن أراد الزيادة فليرجع إليه (٤).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ويقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ الكناني وهما واحد، روى عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (٤/ ١٢٤، ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله على. انظر: فتح الباري (٦/ ٥٥٤) (ح٣٥٣٢)؛ وأخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه على، واللفظ له (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) وهي رسالة ماجستير مطبوعة.





# ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأكيد عقيدة ختم النبوة

لقد كان موقف الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا الأمر متمثلاً في الأمور التالية:

أ ـ روايتهم للأحاديث الواردة عن النبي على في هذا الشأن والتي بلغت حد التواتر على تنوع عبارات تلك الأحاديث واختلاف المناسبات التي قيلت فيها، وهذا مما يدل على اعتقادهم لهذا الأمر وحرصهم على إبلاغه لهذه الأمة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف هذا الأمر، ولو كانت هناك أدنى شبهة عن أحد منهم لنقلت لنا، «وقد بلغ عدد الصحابة وثلاثين صحابياً»(١).

ب \_ إجماع الصحابة على قتال المتنبئين بعد وفاة رسول الله عَلَيْهُ، فلقد سيَّر أبو بكر عَلَيْهُ الجيوش \_ والتي كان معظم جندها من الصحابة رضوان الله عليهم \_ وذلك لقتال مسيلمة الكذاب(٢)، وطليحة الأسدي(٣) اللذين ادَّعيا النبوة.

<sup>(</sup>١) عقيدة ختم النبوة (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير الكذاب: ادعى النبوة في آخر حياة النبي على، وذلك في أواخر سنة عشر، وتوفي النبي على قبل القضاء على فتنته، فلما انتظم الأمر لأبي بكر فيها، انتدب له خالد بن الوليد على رأس جيش قوي فقتل مسيلمة الكذاب. البداية (٥/ ٤٩ ـ ٥٢ ، ٣٢٣ ـ ٣٢٧) والأعلام (٧/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) طليحة بن خويلد الأسدي: قدم على النبي على في وفد من بني أسد سنة =

ج ما ورد من الأقوال المأثورة عنهم والتي تضمَّنت التأكيد على ختم النبوة وانقطاع الوحي بعد وفاة الرسول ولي ومن تلك الأقوال: ما رُوي عن عمر بن الخطاب ولي أنه قال: «إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم...»(١).

وما روي عن ابن عباس رهي عند تفسير قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ الْمَا اللهِ وَمَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّالِيَّ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّلِيَّ نَّ الأحزاب: ٤٠].

قال في تفسيرها: «إن الله تعالى لما حكم أنه لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلاً»(٢).

وعن ابن أبي أوفى (٣) وهي لما سئل عن إبراهيم ولد النبي الله قال: «مات صغيراً، ولو قضى أن يكون بعد محمد الله نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده»(٤).

وعن أنس رهي قال: «كان إبراهيم \_ يعني: ابن النبي رهي \_ قد ملأ الأرض، ولو بقي لكان نبياً، ولكن لم يبق إلا نبيكم آخر الأنبياء»(٥).

<sup>= (</sup>٩هـ)، وأسلموا، ولما رجعوا ارتد طليحة، وادعى النبوة في حياة رسول الله على . سيَّر إليه أبو بكر خالد بن الوليد، فانهزم طليحة وفر إلى الشام ثم أسلم وحسن بلاؤه في الفتوح، واستشهد في نهاوند سنة (٢١هـ). الإصابة (٢/ ٢٢٦) رقم (٤٢٩٠)، والأعلام (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول. انظر: فتح الباري (٥/ ٢٥١) (ح٢٦٤١).

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل للبغوي (٦/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمي: له ولأبيه صحبة، شهد الحديبية، وروى أحاديث شهيرة نزل الكوفة، ومات بها سنة ثمانين. الإصابة (٢/ ٢٧١) رقم (٤٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء. انظر: فتح الباري (١٠/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٣).



# إجماع الأمة

تلقت الأمة النصوص الواردة في الكتاب والسُّنَّة بشأن ختم النبوة بالقبول التام، فحصل بهذا إجماعها على كون النبي على هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبى ولا رسول بعده، ورسالته هي خاتمة الرسالات وآخرها.

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء، أذكر على سبيل المثال قول بعض منهم:

قال ابن عطية (١) في معرض كلامه على آية الختم: «وهذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً متلقاة على العموم التام مقتضية نصّاً أنه لا نبي بعده ﷺ (٢).

وقال القاضى عياض (٣): «أخبر عليه أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه دون

<sup>(</sup>١) واسمه عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمٰن بن عطية المحاربي الغرناطي: مفسر فقيه، عارف بالأحكام والحديث، توفي سنة (٥٤١هـ). طبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٦٥)، والأعلام (٣/ ٢٨٢).

تفسير القرطبي (١٤/ ١٩٦).

عياض بن موسى بن عياض السبتي، أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، توفي عام (٤٤٥هـ). الأعلام (٤/٩٩).

177 =

تأويل ولا تخصيص»(١).

قال الألوسي (٢): «وكونه عليه النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السُّنَّة، وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدَّعي خلافه ويقتل إن أصرَّ» (٣).

ولقد تكلم علماء الأمة على تقرير هذه المسألة وأقوالهم محفوظة في ذلك، فإن شئت فارجع إلى كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى: ﴿مَّا كُن مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَم النَّيِيَّانُ ﴾ [الأحراب: ٤]، وارجع كذلك إلى كتب العقيدة فقلَّ أن يخلو كتاب من الحديث في هذا الأمر وتقريره بما ورد في الكتاب والسُّنَة وأقوال الصحابة، ومن بعدهم من علماء الأمة.

وبما تقدم من أدلة على تقرير ختم النبوة، فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن يؤمن بهذا الأمر ويعتقده.



<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ١٠٧١).

<sup>(</sup>٢) محمود بن عبد الله الحسيني الألوسني: مفسر محدث، أديب وهو صاحب كتاب روح المعاني، توفي سنة (١٢٧٠هـ)، الأعلام (١٧٦/٧).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٢/ ٣٦، ٣٩).









# المبحث الخامس

وجوب الإيمان بأن النبي عَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الرسالة وأكملها







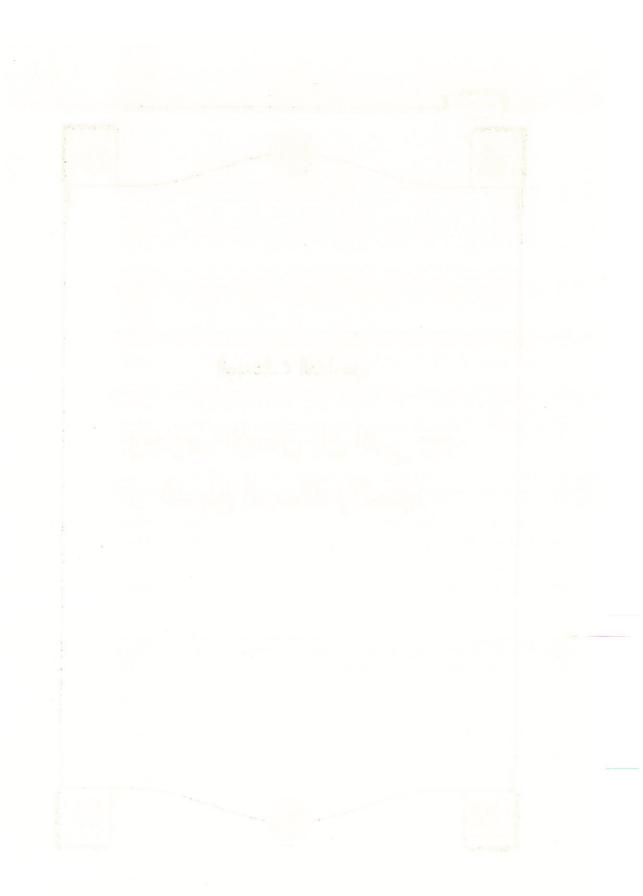





# وجوب الإيمان بأن النبي على قد بلّغ الرسالة وأكملها

من تمام نعمة الله على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم فلا ينقصه أبداً، ولا يحتاج إلى زيادة أبداً، واقترن هذا الإكمال برضاه سبحانه بأن يكون هذا الدين الكامل ديناً نتعبّده به، قال تعالى: ﴿ٱلْيُوَمُ الْكُمُ وَالْمُمْتُ عَلَيْكُمُ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣].

وهذه الآية دليل على كمال الدين وحياً من الله، وتبليغاً من رسوله على الله والله والل

وهي شهادة من الله تعالى لنبيه على تبليغه لما أرسله به أتم تبليغ وأكمله، وبذلك جعله الله خاتم النبيين؛ لأن الخلق بعد هذا لن يحتاجوا إلى نبي غير نبيهم على ليكمل لهم دينهم، كما أنهم لا يحتاجون إلى دين آخر وذلك لكمال دينهم.

ووجه الدلالة من الآية على ذلك: «أن الله أخبر في هذه الآية بأنه قد أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم من ذلك أنه على قد بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده»(١).

وما كان من النبي على بعد نزول هذه الآية الكريمة إلا أن استشهد الناس على ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية.

فعن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: «تركت فيكم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٥/ ١٥٥، ١٥٦) بتصرف.

ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فقال بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللّهُمّ اشهد، اللّهُمّ اشهد ثلاث مرات...» الحديث(١).

فشهد له خير قرون هذه الأمة وهم صحابته رضوان الله عليهم، وكانوا في ذلك الموقف نحواً من أربعين ألفاً (٢).

ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله على في مواطن متعددة من كتابه العزيز بأن يبلغ أمور هذا الدين البلاغ المبين الواضح، فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّمُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهذا الأمر والحث من الله لرسوله على البلاغ لشرع الله والدين الذي أوحاه إليه نابع من كون الرسول على هو الطريق الوحيد الذي يعرف بواسطة ما شرعه من دين يدين العباد له به، فليس ثمت طريق آخر إلى معرفة شرع الله وأوامره ونواهيه إلا طريقه على فهو المبلغ عن الله تعالى، وهذه هي سُنَّة الله في خلقه حيث جعل طريق معرفته وعبادته عن طريق من أرسله من الرسل، «فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدارين إلا على أيدي الرسل، كما أنه لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث والحلال من الحرام إلا من جهتهم، ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم على أيديهم، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١/٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/٧٧).

توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير»(١)، وبهذا وبغيره نلمس عظم الحاجة إلى تبليغ الرسل.

ومما لا شك فيه أن الرسول و أعظم الأنبياء بلاغاً، فقد كان و حريصاً على هداية أمته، وقد قال تعالى في حقه: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمُ وَسُوكُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ وَسُوكُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ على مدى حرصه رسالة ربه والتفاني في إبلاغها دون أن تأخذه في الله لومة على إبلاغ رسالة ربه والتفاني في إبلاغها دون أن تأخذه في الله لومة يُبَلِغُونَ وسَلابَتِ اللهِ وَيَغَشَوْنَهُ، وَلا يَخْشُونَ أَحدًا إِلّا الله وكفي بِاللهِ حَسِيبًا في مُبَلِغُونَ وسَلابَ الله ويَغَشَوْنَهُ، وَلا يَخْشُونَ أَحدًا إلّا الله وكفي بِاللهِ حَسِيبًا في الله خلقه ويؤدُّونها بأماناتها ولا يخافون أحداً سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد إبلاغ رسالات الله، وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام أحد إبلاغ رسالات الله، وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله على فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب وإلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» (٢).

ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمداً على بكل ما يلزم لتبليغ وحي الله وشرعه، فأعطاه العصمة في التبليغ، فقال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللّهِ وَشَرَى اللّهِ وَحَى اللّهِ وَحَى اللّهِ وَحَى اللهِ وَاضح على اللهُوكَ اللّهِ وَمَا يُوحَى اللهِ وَاضح على عصمته على في كل أمر بلغه عن ربه تبارك وتعالى، كما أنها شهادة

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، لابن القيم (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۹۹۲) بتصرف.

وتزكية من الله تبارك وتعالى لنبيه على سلامة شرعه الذي أوحاه إليه من كل ما ينقص منه.

ومع عصمة الله لنبيه في التبليغ، وعصمته من الناس، فكذلك عصم الله كتابه الذي أنزله إليه ليكون محفوظاً من كل تحريف أو تغيير قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُوفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة في كل زمان من الأزمنة تنصر هذا الدين وتحفظه وتبلغه، كما جاء عن النبي على، وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله»(٢). وفي هذه الأمور ضمان لاستمرار هذا الدين وإبلاغه لكل أهل زمان؛ لأنه شامل لكل الناس في كل وقت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً برقم (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله من: «لا تزال طائفة من أمتى...» (٦/ ٥٣ ، ٥٠).

وقد أخبر على في مواطن متعددة بأنه قد أبلغ أمور الرسالة وأوضحها لأمته، وهو على الصادق المصدوق ومن ذلك قوله على: «قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»(١).

وهذا هو الحق، فقد بلّغ وحي ربه وصدع بأمره، ونهض بأعباء الرسالة كما أراد الله منه، فأدّى الأمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده، وما ترك لأمته من شيء يقرّبهم إلى الجنة إلا وقد دلّهم عليه ورغّبهم فيه، ولا من شيء يبعدهم عن النار إلا وقد حدّثهم به وحذرهم منه، وبيّن لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فهذه هي مهمته ورسالته ﴿وَمَا عَلَى ٱلرّسُولِ إِلّا ٱللّكغُ ٱلمُبِيثُ ﴿ النور]، وقد أتم عليه الصلاة والسلام ما أوكل إليه على أتم وجه وأكمله، فأبان الطريق ودل على صراط الله المستقيم، وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

ولقد شهد الصحابة رضوان الله عليهم بهذا. فهم الذين كان النبي عليه بين ظهرانيهم، وكانوا ملازمين له في كل أحواله وحركاته، فهم أعلم بما كان. وسأورد بعض ما ورد عنهم في هذا الشأن:

فقد سئل سلمان الفارسي (٢) وَ فَيْ فَقِيل له: «أقد أعلمكم نبيكم عليه الله فقيل له: «أقد أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۲۲/٤) واللفظ له، وابن أبي عاصم في السُّنَة (۱/۲۷) (۲۷/۱) (ج٤٤)، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب اتباع سُنَة الخلفاء الراشدين (۱۲/۱) (ح٤٣)، والحاكم في المستدرك (٩٦/١). وقال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السُّنَّة (١/٧٠٠): «حديث صحيح».

<sup>(</sup>٢) سلمان أبو عبد الله الفارسي: أصله من رامهرمز، وقيل من أصبهان، سمع بالنبي على قبل مبعثه فتغرب بحثاً عنه، وتسبب ذلك إلى وقوعه في الرق ومنّ الله عليه بالإسلام. أول مشاهده الخندق، وكان عليه خيّراً فاضلاً حبراً عالماً زاهداً، توفى عام (٣٥٥هـ). الإصابة (٢٠/١، ٢١) رقم (٣٣٥٧).

بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع (1) أو بعظم(1).

وعن أبي ذر رضي قال: «لقد تركنا محمداً علي وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً» (٣).

وعن عائشة (٤) على قالت: «من حدَّثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٢٧]» (٥). وفي رواية: «من حدثك أن النبي عَلَيْ كتم شيئاً من الوحي فلا تصدِّقه، إن الله تعالى يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ فَإِن لَّم تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٢٠).

وعن عائشة ﴿ الله قالت: «لو كتم رسول الله ﷺ شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم: ﴿ وَتُحُمُّنَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحُمُّنَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَنْ تَخَمُّنَا أَلَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحُمُّنَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَنْ تَخَمُّنَا أَنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) الرجيع: العذرة والروث، سُمي رجيعاً: لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً. النهاية (۲۰۳/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١٥٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٣/٥).

<sup>(</sup>٤) هي: الصديقة أم المؤمنين، واسمها عائشة بنت أبي بكر الصديق. ولدت بعد البعثة بأربع سنوات أو خمس، وتزوجها النبي في وهي بنت تسع، وكانت من أعلم الصحابة وأفقههم، وكانت أحب نساء النبي في، توفيت عام (٥٨هـ). الإصابة (٤٨/٤ ـ ٣٥٠) رقم (٧٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ ﴾. انظر: فتح الباري (٨/ ٢٧٥) (ح٢١٢٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكً وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ . انظر: فتح الباري (١٣/١٣) (ح٧٥٣١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢/١٣).

فمن حقه على أمته أن يقروا له بفضله وصدقه وأمانته في تبليغ رسالة ربه التي ائتمنه عليها، وكلَّفه أن يقوم بها، فلا يكون إيمانُ للمرء إذا لم يقر للرسول على بأنه قد بلَّغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ، وقام بأدائها أعظم ما يكون القيام، واحتمل في سبيلها أشق ما يحتمله البشر، ومن أنكر شيئاً من ذلك أو شك في صدقه فهو كافر مارق عن الإسلام مكذب لله ولرسوله.











## المبحث السادس

# وجوب الإيمان بعصمته علياته

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العصمة.

المطلب الثالث: مسألة وقوع الخطأ منه.







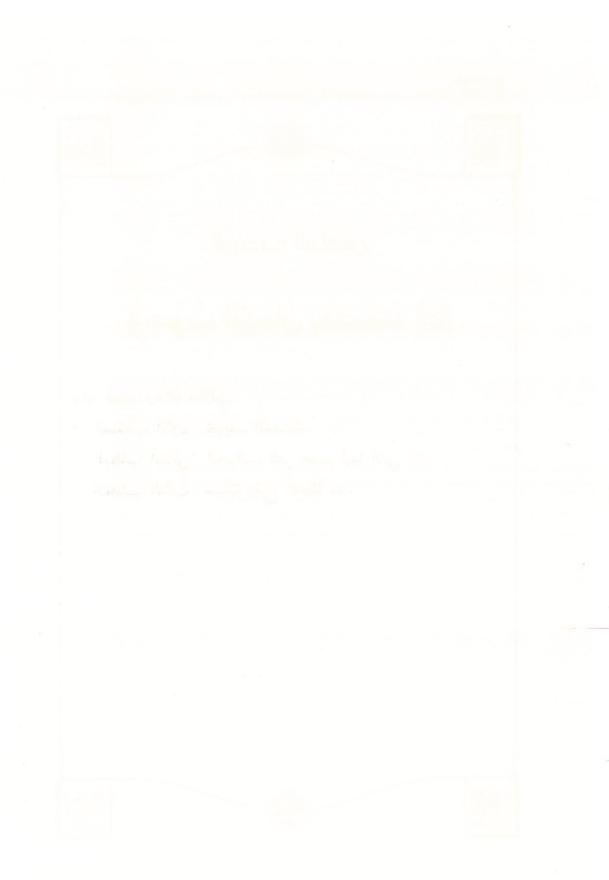

### تمهيد

ولقد رأيت أن أُفرد هذا المبحث في الحديث عن عصمته على في هذا الجانب وفي الجوانب الأخرى التي عُصم فيها باعتبار أن أمر الإيمان بعصمته من الأمور الداخلة في الحقوق الواجبة له، والتي يجب على الأمة الإيمان له بها.

وقد ضمَّنت هذا المبحث ثلاثة مطالب:



#### تعريف العصمة

## □ المعنى اللغوي:

العصمة وردت في اللغة لعدة معان، منها:

#### ١ \_ المنع:

قال «صاحب اللسان»: «العصمة في كلام العرب: المنع، وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه. عَصَمه، يَعْصِمه، عَصْماً: منعه ووقاه»(١).

#### ٢ \_ الحفظ:

قال «صاحب اللسان»: «والعصمة الحفظ، يقال: عصمته فانعصم، واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية»(٢).

#### ٣ \_ القلادة:

قال «صاحب اللسان»: «العصمة القلادة»(, وكذا في «القاموس المحيط»(.

#### ٤ \_ الحيل:

قال الزجّاج (٥): «أصل العصمة: الحبل وكل ما أمسك شيئاً فقد

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٤٠٣/١٢) مادة: (عصم).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۱۲/ ٤٠٤). (۳) المصدر السابق (۱۲/ ٤٠٥).

<sup>(3) (3/ 701, 701).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الزجّاج \_ بفتح الزاي والجيم المشددة \_ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل =

## عصمه)(۱).

#### ٥ \_ السب

قال الطبري: «وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته: عاصم ومنه قول الشاعر:

إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حي عصم (٢) يعنى: بالعصم: الأسباب، أسباب الذمة والأمان» (٣).

قلت: إذا أمعنت النظر في هذه المعاني وجدتها جميعاً ترجع إلى المعنى الأول الذي هو «المنع»، فالحفظ منع للشيء من الوقوع في المكروه أو المحظور، والقلادة تمنع سقوط الخرز منها، والحبل يمنع من السقوط والتردي، والسبب يمنع صاحبه عما يكره.

### 🗖 المعنى الشرعي:

أما عصمة النبي على فقد عرفت بعدة تعريفات ولعل من أحسنها وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب «نسيم الرياض» بأنها «لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء»(٤).



<sup>=</sup> الزجاج النحوي: كان عالماً أديباً ديِّناً صنف كتاباً في معاني القرآن، روى عن المبرد وثعلب وغيرهما، توفي في بغداد سنة (٣١١هـ). وفيات الأعيان (٣٢/١).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى (ص٣٧) بشرح الدكتور محمد حسين.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض (٤/ ٣٩).



## الجوانب التي عصم فيها النبي عليه

# □ أ ـ العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة:

وهذه العصمة هي التي عليها المناط، فبها يحصل المقصود من البعثة، فتبليغ شرع الله إلى الخلق هي مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فهم الواسطة بين الله وبين خلقه الذين أرسلوا إليهم، فبطريقهم يهتدي البشر ويرشدون إلى دين الله إذ هم المبلغون عن الله أمره ونهيه وشرعه.

ولذلك فقد أوجب الله العصمة لأنبيائه ورسله في هذا الجانب حتى تصل الرسالة إلى العباد كاملة تامة غير منقوصة ولا محرفة، وبذلك تقوم الحجة على العباد.

ولقد دلت نصوص القرآن والسُّنَّة على عصمة نبينا محمد عَلَيْهُ في هذا الجانب، وانعقد إجماع الأمة على ذلك.

#### فمن القرآن:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْمُوكَ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى الْكُوكَ ۗ ﴾ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عن ربه، ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان.

وهذه الآية شهادة وتزكية من الله لنبيه ورسوله محمد ﷺ في كل ما بلّغه للناس من شرع الله.

٧ - وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ عَلَمْ بِالْلَهِ عِنْ اللَّهِ عَلَمْ الْأَقَاوِيلِ ﴾ [الحاقة]، ﴿ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا مَنْهُ الْوَقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله عليه بل لا بد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه.

ولو كان محمد على من هذا الجنس كما يزعم الكافرون فيما حكاه الله عنهم ﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَكُ عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾ [الشورى: ٢٤] \_ وحاشاه على من ذلك \_ لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات، وحيث إن الرسول على لم يقع له شيء من ذلك فلم يهلكه الله ولم يعذبه، فهو على هذا لم يتقوّل على الله ما لم يقله ولم يفتر شيئاً من عند نفسه، وبهذا تثبت عصمته في كل ما بلّغه عن ربه على.

قال ابن كثير بعد أن فسَّر هذه الآيات: «والمعنى في هذا بل هو صادق راشد لأن الله على مقر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات»(١).

٣ وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَانُونَ كَانُونَ كَانُواْ لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَقَدْ كِدتَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَآتَغَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَهَا وَلَوْلا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ لَرْحَكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ فَيَ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا فَيْ إِذَا لَا الإسراء]. وهذه الآيات دالة على عصمة الله وتثبيته لنبيه على في تبليغ ما أوحى إليه، ومعناها مقارب لمعنى الآيات التي ذكرناها قبلها، «فقد أخبر تعالى عن تأييده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها» (\*)

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/٧١٤).

## وأما الأدلة من السُّنَّة على ذلك، فمنها:

ا حديث طلحة بن عبيد الله (۱)، وجاء فيه قوله على: «ولكن إذا حدّ تتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله (۲)، والحديث نصَّ على عصمته على من الكذب فيما يخبر به عن الله.

Y - حديث عبد الله بن عمرو<sup>(۳)</sup> في قال: «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله في أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله في بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله في فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق»(1).

" - حديث أبي هريرة رسول الله على أنه قال: «إني لا أقول إلا حقاً»، قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله. قال: «إني لا أقول إلا حقاً» (٥).

<sup>(</sup>۱) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي أبو محمد: أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية السابقين للإسلام، توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة. الإصابة (۲/ ۲۲۰، ۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱۲۸).

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمرو بن العاص: أسلم قبل أبيه وكان ﷺ فاضلاً، حافظاً عالماً،
 توفي بالشام سنة (٦٥هـ)، وقبل غير ذلك. الإصابة (٢/ ٣٤٣ \_ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٦٢، ١٩٢)، وأبو داود في سننه، كتاب العلم، باب في كتاب العلم (٤/ ٦٠) (ح٣٦٤٦)، والحاكم في المستدرك (١٠٤، ١٠٥) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٠، ٣٤٠)، والترمذي في سننه، كتاب البر والصلاة، باب مما جاء في المزاح (٣٥٧/٤) (ح١٩٩٠) وقال: هذا حديث حسن ضحيح...

#### دليل الإجماع:

نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة واتفاقها على عصمته ﷺ في تبليغ ما أوحي إليه من ربه ﷺ

قال القاضي عياض: «وأجمعت الأمة في ما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً»(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه... والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين»(٢).

#### □ ب ـ العصمة من الكفر والشرك:

الحديث عن عصمته على في هذا الجانب ذو شقين هما:

الأول: عصمته قبل مبعثه ﷺ.

الثاني: عصمته بعد مبعثه عليه.

# □ أما الشق الأول: وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول الوحى إليه:

فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي على معصوم منذ نشأته من الكفر والشرك فلم يعهد عنه على أنه سجد لصنم أو استلمه أو إلى غير ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه. فقد فطره الله على معرفته والاتجاه إليه وحده، وهذا هو المعلوم من سيرته. فمن النصوص التي يستدل بها على هذا الأمر ما يلى:

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۲۸۹، ۲۹۰).

- حديث أنس بن مالك عليه: «أن رسول الله عليه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لاًمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ـ يعني: ظئره (۱) ـ فقالوا: إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره "(۲).

فالحديث نص على إخراج جبريل لحظ الشيطان منه على وتطهيره لقلبه فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه. وهذا دليل على تنزيهه من الشرك منذ صغره على المناه الم

- وعن زيد بن حارثة على قال: «كان صنم من نحاس يقال له: إساف أو نائلة يتمسّع به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله على فطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله على: «لا تمسه»، فقال زيد: فطفت فقلت في نفسي لأمسنّه حتى أنظر ما يكون فمسحته، فقال رسول الله على: «ألم تنه؟»، قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه»."

وهذا الحديث نصٌّ في بُعده عليه عن عبادة الأوثان التي كان عليها أهل مكة، فنهيه لزيد ـ الذي كان ابنه بالتبني في ذلك الحين ـ يؤكد

<sup>(</sup>١) أي: مرضعته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ (٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢١٦ ـ ٢١٦) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص١٤٥)؛ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣٤/٣) بتحقيق: عبد المعطي قلعجي، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٢٨٨)، وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١/ ١٥١)، ٢٥١).

نفرته ﷺ من تلك الأوثان التي كان يعكف عليها أهل مكة.

كما عُصم ﷺ من الحلف بأسماء تلك الأصنام التي كان يعبدها قومه ويحلفون بها تعظيماً لها، فقد جاء في قصة بحيرى الراهب(١) أنه

<sup>(</sup>۱) أم أيمن: مولاة النبي على وحاضنته، واسمها: بركة بنت تعلبة، وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة. الإصابة (٤/٥١٥، ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) أبو طالب بن عبد المطلب: عم النبي ﷺ، شقيق أبيه، كفل النبي ﷺ وذبَّ عنه ونصره بعد بعثته، ولم يمت على الإسلام. الإصابة (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص١٤٤). وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١/١٥١)، وعزاه إلى ابن سعد وأبى نعيم وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) راهب من رهبان النصارى يقال: إنه كان من عبد القيس، وكان اسمه: جرجيس. البداية (٢/ ٢٨٦).

استحلف النبي على باللات والعزى حينما لقيه بالشام في سفرته مع عمه أبي طالب وهو صبي لما رأى فيه علامات النبوة، فقال بحيرى للنبي على: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال له النبي على: «لا تسألني باللات والعزى شيئاً، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئاً قط»(۱).

والنصوص في مثل هذا كثيرة، وقد عني بجمعها من ألَّف في دلائل النبوة مثل الحافظ أبي نعيم الأصبهاني (٢) فقد عقد فصلاً في كتابه «دلائل النبوة» بعنوان: «ذكر ما خصه الله على به من العصمة وحماه من التدين بدين الجاهلية...». وقد أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث والشواهد في هذا الشأن (٣).

وكذلك فعل البيهقي (٤) في «دلائل النبوة» أيضاً، فعقد عنواناً لهذا الموضوع فقال: «باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله على في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها، لما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث رسولاً»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص١٢٥ ـ ١٢٨)؛ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٦ ـ ١٢٨) بتحقيق: عبد المعطي قلعجي، وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١/ ١٤٢، ١٤٤) وعزاه للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني وأبو نعيم: حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ والرواية، ولد ومات بأصبهان عام (٤٣٠هـ) من مؤلفاته: «حلية الأولياء ودلائل النبوة». الأعلام (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص١٤٣ ـ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الحسين البيهقي: صاحب التصانيف المشهورة ومنها: «السنن الكبرى»، و«شعب الإيمان»، و«دلائل النبوة»، ولد سنة (708هـ) وتوفي سنة (708هـ). تذكرة الحفاظ (7010 والأعلام (7010)

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/ ٣٠، ٢٤).

ومثلهما السيوطي في «الخصائص الكبرى»(١) حيث قال: «باب اختصاصه على بحفظ الله إياه في شبابه عما كان فيه أهل الجاهلية»(٢).

#### الإجماع:

نقل الجرجاني (٣) إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعد حيث قال: «وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها، ولا خلاف لأحد منهم في ذلك»(٤).

وهذا هو الحق فالله في قد نزَّه نبيه في عن الكفر والشرك وعصمه من الوقوع فيهما، وذلك داخل في باب إعداده لتحمل الرسالة، ومثل ذلك صيانة الله لنسبه الذي تناسل منه، فعن ابن عباس في قال: قال رسول الله في: «لم يلتق أبواي على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما»(٥).

وكل ذلك حتى لا يبقى لمنتقص حجة يتعلق بها لتنفير الناس من رسول الله على، فمن المعلوم أن كفار قريش كانوا حريصين أشد الحرص على تجريح النبي على ووصفه بما ينقص من قدره ويحط من شأنه لتنفير الناس منه وصدهم عن دعوته. فلقد رموه واتهموه بالسحر والجنون وغير

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي: حافظ، مؤرخ، أديب له نحو (۲۰۰ مصنف) ولد سنة (۸۱۹هـ) وتوفي سنة (۹۱۱هـ). الأعلام (۳/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٨٤١، ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني: ولد سنة (٧٤٠هـ) وتوفي سنة (٨١٦هـ) له كتاب التعريفات، وشرح المواقف وغيرهما. الأعلام (٥/٧).

<sup>(</sup>٤) شرح المواقف (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص٢٤) من عدة طرق والحديث له شواهد متعددة أوردها السيوطي في الخصائص الكبرى (١/ ٦٣، ٦٦).

ذلك من النقائص، ولكن لم يكن الشرك والكفر من ضمن ما رموه به، فسكوتهم عن ذلك دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه إذ لو كان لنُقل، وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة كما حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: ﴿مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٢].

وبهذا يتبين أن النبي على لم يكن على دين قومه من عبادة الأصنام وتعظيمها، فقد عصمه الله من ذلك فلم يجعل لكفار قريش طريقاً عليه فلذلك لجؤوا إلى تلفيق التهم الباطلة المتناقضة كاتهامه بالسحر تارة وبالكهانة تارة أخرى.

وإذا كان الله قد عصم نبيه على فيما هو دون الشرك من الأمور المنكرة التي كان عليها أهل الجاهلية، ففي ذلك دليل على أن عصمته من أمور الشرك من باب أولى.

فعن جابر بن عبد الله على: «أن رسول الله على كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمّه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال: فحلّه فجعله على منكبه، فسقط مغشياً عليه، فما رؤي بعد ذلك عرياناً عليه»(١).

#### إزالة ما يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعثته:

وردت بعض النصوص التي قد يتوهم منها البعض أن رسول الله على كان على كفر وضلال قبل بعثته، وسوف أعرض لهذه النصوص وأبين التوجيه الصحيح لها بما يبين الحق، ويصحّح الفهم، ويزيل ما يقع من الوهم إن شاء الله.

أ - فمن تلك النصوص قول الله تعالى للنبي عَلَيْهُ: ﴿ وَكُنَاكِكَ أَوْحَيْنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. انظر: فتح الباري (١/٤٧٤) (ح٣٦٤)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة (١/١٨٤).

إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْثُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦].

فقد يتوهم البعض أن هذه الآية تعني انتفاء معرفة النبي للإيمان بالكلية قبل بعثته بمعنى أنه لم يكن مؤمناً.

والجواب على ذلك: أن هذه الفهم خاطئ لأن الإيمان في قوله: ﴿وَلاَ الْإِيمَانُ ﴾ مصدر بمعنى المفعول، فيكون المعنى المراد؛ أي: ما يجب الإيمان به من الفرائض والأحكام الشرعية التي كلف بها علماً وعملاً، فالمنفى هو الإيمان التفصيلي لا الإجمالي.

فقد كان النبي على قبل نزول الوحي إليه مبغضاً للشرك وعبادة الأصنام، ومتَّجهاً إلى الله وحده كما سبق الاستدلال على ذلك، فلما نزلت عليه الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بها قبل الوحي آمن بها وطبقها. فهذا هو المعنى الصحيح للآية، كما ذكر ذلك علماء التفسير عند تفسيرها، قال ابن كثير: «﴿مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلا الْإِيمَانُ ﴾ على التفصيل الذي شرع لك في القرآن»(١).

وقال الشوكاني (٢): «ومعنى ﴿وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ أنه كان الله السوكاني المعنى ﴿وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ أنه كان الله المعان الأله الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها، وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها» (٣).

ب ومن النصوص كذلك قول الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿ الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿ الله قبل الضحى] فقد يتوهم البعض أن الآية تعني أن نبينا كان على ضلال قبل مبعثه، وهذا فهم خاطئ وباطل ترده النصوص التي سبق إيرادها والتي نصّت على أن النبي على كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن له (٢١) مؤلفاً، ولد سنة (١١٧٨هـ) وتوفي سنة (١٢٥٠هـ). الأعلام (٢٩٨/٦).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/ ٥٣٠).

معصوماً من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان.

وقد أشار إلى بطلان هذا الفهم القرطبي عند تفسيره لهذه الآية حيث قال: «فأما الشرك فلا يظن به»(١).

وأما المعنى الصحيح لهذه الآية فقد أشار العلماء إلى عدة معان صحيحة لهذه الآية تشترك جميعها في تنزيه النبي على عن أن ينسب إليه شيء من الشرك أو الكفر قبل بعثته، ومن تلك المعانى ما يلى:

ا \_ أن يفسر الضلال هنا بمعنى الغفلة كما في قوله تعالى: ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَسَى ﴿ فَهُ إِلَهُ اللهُ اللهُ وَكَمَا في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَى الْغَفِلِينَ ﴿ وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢ ـ وقال بعضهم: معنى ﴿ ضَاّلًا ﴾ لم تكن تدري ما القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام، وهو بمعنى قوله تعالى: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وعلى هذا التفسير يكون المعنى: أي: وجدك ضالاً عن شريعتك التي أوحاها إليك لا تعرفها قبل الوحى إليك، فهداك إليها (٣).

٤ - وقال بعضهم: الضلال بمعنى الطلب؛ أي: وجدك طالباً للقبلة

<sup>(</sup>۱) تفسيرالقرطبي (۲۰/۹۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٠/٩٦)، وفتح القدير (٥/ ٤٥٨).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير ابن كثير (٥/٣٢٥)، وتفسير القرطبي (٩٦/٢٠، ٩٧)، وفتح القدير (٥/٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ٩٧)، وفتح القدير (٥/ ٤٥٨).

فهداك إليها (١) كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ فَلَوُرِيَا لَكُ وَتَعْلَمُ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ وَبْلَةً تَرْضَلَهُ ۚ [البقرة: ١٤٤].

ولقد أورد العلماء عدداً من المعاني لهذه الآية: منها ما هو معنوي، ومنها ما هو حسي، وهي معان كلها حسان (٢).

ج - ومن النصوص كذلك قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا ۖ أَوْحَيْنَا ۗ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِـ لَمِنَ ٱلْغَلِفِلِينَ ﴾ [يوسف].

فليس المقصود بالغفلة هنا الشرك والغواية، إنما المقصود منها الغفلة عن قصة يوسف مع الله وإخوته كما يوضح ذلك سياق الآية. فهذه القصة وأمثالها لا تعلم إلا من الوحى، فلهذا لا يلحقه نقص بسببها.

وهذا هو ما ذكره علماء التفسير عند هذه الآية.

قال القرطبي: «أي: من الغافلين عما عرَّفناكه» (٣). وقال الشوكاني: «والمعنى أنك من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة» (٤).

د ـ ومن تلك النصوص ما رواه عثمان بن أبي شيبة (٥) بسنده عن جابر بن عبد الله الله النبي الله قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين من خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بناحتى نقوم خلفه، فقال الآخر: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٢٠/٩٧)، وفتح القدير (٥/٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٢٠/٩٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ١٢٠). (٤) فتح القدير (٣/ ٤).

<sup>(</sup>٥) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي: من حفاظ الحديث، وله من المصنفات: «المسند»، و«التفسير»، ولد سنة (١٥٦هـ)، وتوفي سنة (٢٣٩هـ). تاريخ بغداد (٢٨٢/١١).

الأصنام، فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم "(١).

والمنكر من هذا الحديث قوله عن الملك: «عهده باستلام الأصنام»، والجواب عن هذا الحديث ذو شقين هما:

#### أولاً: الكلام على سند الحديث:

تكلم العلماء على سند الحديث وأوردوا عللاً منها:

١ ـ أن عثمان بن أبي شيبة لم يتابع عليه (٢).

ولكن الذهبي (٣) أجاب عن هذا بقوله: «عثمان لا يحتاج إلى متابع ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى، وقد يغلط، وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما... (3).

 $\Upsilon$  قال الدارقطني (٥): «يقال: إن عثمان بن أبي شيبة وهم في إسناده، وغيره يرويه عن جرير (٦) عن سفيان بن عبد الله (٧) بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٤٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٨٦/١). وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والعقيلي في الضعفاء، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٦٦/١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٥)، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ٣٥)، وأورده ابن حجر في لسان الميزان (٣/ ٥٣)، وأورده ابن كثير في التاريخ (٢/ ٢٨٨)، وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) العلل المتناهية لابن الجوزي (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: حافظ، مؤرخ، علامة محقق، له تصانيف كثيرة تقارب المئة، منها: «سير أعلام النبلاء»، و«تذكرة الحفاظ» وغيرها، ولد سنة (٣٢٦هـ)، وتوفي سنة (٧٤٨هـ). الأعلام (٥/٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) علي بن عمر الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث، ولد سنة (٣٠٦هـ) وتوفي سنة (٣٨٥هـ)، وله كتاب «السنن» و«العلل». الأعلام (٤/٤٣).

<sup>(</sup>٦) جرير بن عبد الحميد الضبي: نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب، مات سنة ثمان وثمانين ومائة. تهذيب التهذيب (٧٥/٢).

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عبد الله بن زياد بن جدير: مجهول، لسان الميزان (٣/٥٣).

زياد بن جدير مرسلاً وهو الصواب»(١).

ومن كلام الدارقطني تتبين لنا علتان:

أ ـ أن الحديث مرسل وليس متصلاً.

**٣**ـ أن في سند عثمان بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن عقيل (٤) وهو ضعيف عند القوم (٥)، وبهذا يتبين ضعف إسناد الحديث.

#### ثانياً: الكلام على متن الحديث:

بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث الذي لا تقوم به حجة، فإن ظاهر اللفظ وهو قوله: "إنما عهده باستلام الأصنام" يخالف ما عُرف عن النبي على من أنه لم يكن على شيء مما كان عليه أهل مكة من الشرك وذلك منذ ولادته إلى أن بعثه الله رسولاً نبياً ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه. ولقد سبق إيراد الأدلة على ذلك فليرجع إليها.

وقد ذكر بعض العلماء: أن ظاهر الحديث ليس مراداً، فليس المقصود أنه باشر الاستلام، وإنما المقصود أنه شهد مباشرة المشركين

<sup>(</sup>١) العلل المتناهية (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٢) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة، مات سنة إحدى وستين ومائة. تهذيب التهذيب (١١١/٤).

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان (٣/ ٥٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي: كان خيراً فاضلاً موصوفاً بالعبادة، ولكن لم يكن متقناً في الحديث فضعفوه. تهذيب التهذيب (١٣/٦ ـ ١٦).

<sup>(</sup>٥) العلل المتناهية (١/١٦٧).



استلام أصنامهم (١).

## □ الشق الثاني: عصمته عليه من الكفر والشرك بعد النبوة:

بعث الله تعالى نبيه محمداً عليه ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك ما هم فيه من الكفر والشرك.

ولقد كان ﷺ في تطبيق ما أمر به هو المثل الأعلى الذي يحتذى به. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَلَّهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْانعام].

فهو منزَّه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك في كتابه العزيز: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ﴿ النجم]، فهذه شهادة للرسول عَلَهُ بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاو، بل هو صلوات الله وسلامه عليه في غاية من الاستقامة والاعتدال والسداد والهداية.

وإجماع الأمة منعقد على ذلك، قال الرازي $^{(7)}$ : "واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة $^{(7)}$ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه»(٤).

وقال الآمدي(٥): «فما كان منها كفراً فلا نعرف خلافاً بين أهل

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥)، وتاريخ بغداد (١١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عمر الرازي الملقب بالفخر الرازي، ولد سنة (٥٤٤هـ) وتوفي سنة (٢٠٦هـ). الأعلام (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) عصمة الأنبياء (ص١٨).

<sup>(</sup>٤) منهاج السُّنَّة النبوية (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي: أصولي باحث، ولد سنة (٥٥هـ) وتوفي سنة (٦٣١هـ)، من أشهر مؤلفاته: «الإحكام في أصول الأحكام». الأعلام (٤/ ٣٣٢).

الشرائع في عصمتهم عنه»(١).

ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم(٢).

والمعلوم من خلال سيرته على أنه كان حرباً على الكفر والشرك على اختلاف صوره وألوانه، فلم يدع طريقاً أو سبيلاً لهدم الشرك والكفر إلا وقد سلكه مستخدماً في ذلك لسانه وسنانه، وهذا كله يؤكد عصمته على من الكفر والشرك، وهذا أمر مشتهر وأعظم من أن يحتاج إلى دليل يؤكده.

أ\_ الأزارقة: وهم فرقة من فرق الخوارج، وقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته. انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١٢٨/١)، والمواقف للإيجي (٣٥٨، ٣٥٩).

ب - والفضيلية: وهم من فرق الخوارج، ويقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة كونهم يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء، وكل ذنب هو كفر - على حسب اعتقادهم - فمن هذا الباب جوَّزوا صدور الكفر عنهم. انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص١٨)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١٢٨/١).

ج - الرافضة: فقد جوَّزوا على الأنبياء إظهار الكفر على سبيل التقية عند خوف الهلاك، بل نقل عنهم أنهم أوجبوه. ويعلِّلون ذلك بقولهم: إن إظهار الإسلام إن كان مفضياً إلى القتل كان إلقاء للنفس في التهلكة، وإلقاء النفس في التهلكة حرام لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّالُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وإذا كان إظهار الإسلام حراماً كان إظهار الكفر واجباً. انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص١٨).

د ـ ذكر ابن حزم في كتابه الفِصَل (٢/٤): «أنه رأى في كتاب أبي جعفر السمناني قاضي الموصل صاحب الباقلاني أنه كان يقول: كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل، حاشا الكذب في التبليغ فقط، قال: وجائز عليهم أن يكفروا».

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (١/٨/١).

<sup>(</sup>٢) الذين خالفوا في هذه المسألة هم:

### □ ج \_ عصمته من الكذب في غير الوحي والتبليغ:

من المعروف عن سيرته على قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل خُلق فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأته، وحري به على أن يكون كذلك، فقد اختاره الله لحمل الأمانة العظمى التي هي أداء الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة، فكان لا بد من إعداده لهذه المهمة، ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم، وقد جمع الله له خصال الخير كلها، فلم يكن يدعى إلا بالأمين، ومن الأدلة التي يستدل بها على اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلي:

ا ـ قول خديجة بنت خويلد (۱) على حينما أتاها النبي على بعد أن لقيه جبريل في غار حراء وقال لها: «إني قد خشيت على نفسي»، فقالت له: «كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق»(۲).

۲ - إجماع قريش على الإقرار بصدقه حينما جمعها ليصدع بالدعوة جهراً، فعن ابن عباس على الإقرار بصدقه الله ووَأَندِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ الله الله الله عنه النبي على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فِهر، يا بني عدي» - لبطون قريش - حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن

<sup>(</sup>۱) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية: زوج النبي على وأول من صدَّقت ببعثته مطلقاً، توفيت بعد خروج بني هاشم من الشعب. الإصابة (٢٧٣/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير. انظر: فتح الباري (۸/ ٧١٥) (-٤٩٥٣).

يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب<sup>(۱)</sup> وقريش، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقي». قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقاً.

قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد...»» الحديث(٢)

فالشاهد من الحديث قولهم: «ما جربنا عليك إلا صدقاً»، فالنبي عليه انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه، لعلمه بما قد سيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة.

وكذلك عندما سأل الأخنس بن شريق<sup>(٥)</sup> أبا جهل بعد ما خلا به يوم بدر فقال: «يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه لا يمر ههنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا، فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمداً لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن

<sup>(</sup>۱) اسمه عبد العزى بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة: وهو أحد أعمام الرسول على كان كثير الأذية لرسول الله على والبغضة له ولدينه. تفسير ابن كثير (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٣) اسمه عمرو بن هشام: وكان من أشد الناس عداوة للنبي على قتل يوم بدر. ابن الأثير (١/ ٢٣ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) الأخنس بن شريق الثقفي: كان من المؤلفة، وشهد حنيناً، ومات في أول خلافة عمر. الإصابة (١/ ٣٩ \_ ٤٠).

إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟»(١).

وبعد؛ فهذه نماذج على صدقه ﷺ وعصمته من الكذب قبل بعثته.

وكذا الحال بعد بعثته على فهذه أخبار نبينا محمد على وآثاره وسيره وشمائله معتنى بها مستوفاة تفاصيلها لم يرد في شيء منها تداركه على لخبر صدر منه رجوعاً عن كذبة كذبها، أو اعترافاً بخلف في خبر أخبر به ولو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا.

ومن المعلوم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق النبي عليه في جميع أقواله والثقة بجميع إخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت دون توقف أو تردد في شيء منها أو استثبات عن حاله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ١٨٢)، وأورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) اسمه صخر بن حرب بن أمية، أبو سفيان القرشي الأموي: مشهور باسمه وكنيته، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف، وكان من المؤلفة، توفي في آخر خلافة عثمان.

الإصابة (٢/ ١٧٢، ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) هِرَقل: هو ملك الروم، وهرقل اسمه \_ وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف \_ ولقبه قيصر، كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. فتح الباري (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي. انظر: فتح الباري (8) (٢) ((7)).

تلك هل وقع فيها سهواً أم لا»(١).

وهذا كله يؤكد عصمته على من الكذب بأي حال من الأحوال.

قال القاضي عياض: «وأما أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه من عمد أو سهو، أو صحة أو مرض، أو رضاً أو غضب وأنه معصوم منه عليه.

هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب، فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية لا سيما لقصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره.

وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المؤمنين من صحابته، وتأكيداً في تحببهم ومسرة نفوسهم، كقوله: «إني حاملك على ولد الناقة» (٢)، وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: «أهو الذي بعينه بياض» (٣)، وهذا كله صدق لأن كل جمل ابن ناقة، وكل إنسان بعينه بياض، وقد قال على أمزح ولا أقول إلاحقاً» (٤).

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٢٨٧ \_ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح (٥/ ٢٧٠ ـ ٢٧٠) (ح ٤٩٩٨)؛ وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح (٤/ ٣٥٧) (ح ١٩٨٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. انظر: مناهل الصفا (ص٢٣٣) (ح رقم ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٤٠)؛ وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح (٤/ ٣٥٧) وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط والكبير عن ابن عمر كما في المجمع (٨/ ٨٩)، وقال الهيثمي: «وفيه من لم أعرفه»، والطبراني في الأوسط عن =

## □ د \_ عصمته ﷺ من الكبائر التي دون الشرك:

جبل الله نبيه محمداً على كل خُلُق فاضل كريم، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَالقلم]، فَخَلَّقه بأكرم السجايا، وجميل الأخلاق، وحسن الطوية وصفات الخير جميعها، كما نزهه عن كل ما يحط من قدره ويُنقص من منزلته، قال تعالى: ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا النجم]، فهو على منزه من كل ضلال وغواية، وقد كان من صيانة الله وحفظه له أن حماه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول الوحي إليه، فهو معصوم عن كل ما يحط من قدره ويدق في شخصه، ومما ورد في هذا الشأن من الأحاديث ما يلي:

- وعن علي بن أبي طالب على سمعت رسول الله على يقول: «ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمُّون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله منهما، قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان، فقال: بلى، فدخلت حتى إذا جئت أول دار مكة

<sup>=</sup> أبي هريرة كما في المجمع (٩/ ١٧) وقال الهيثمي: إسناده حسن. وانظر: الشفا (٢/ ٨٧٧، ٨٧٨).

<sup>(</sup>۱) العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي: عم الرسول هي ولد قبل الرسول ولا يستين يقال: إنه أسلم وكتم إسلامه، هاجر إلى المدينة قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح وثبت يوم حنين، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. الإصابة (۲/۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱٤٦).

سمعت عزفاً بالغرابيل والمزامير، قلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة، فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟، قلت: ما فعلت شيئاً، ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، ففعل فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟، قلت: لا شيء ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته»(۱).

وعن علي رضِّطُهُم قال: قيل للنبي عَلَيْهُ: هل عبدت وثناً قط؟، قال: «لا».

قالوا: فهل شربت خمراً قط؟

قال: «لا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان»(٢).

فهذا عن عصمته قبل مبعثه، فما بالك بعد مبعثه والأمر لا يتعلق بنفسه فقط بل يتعداه لغيره بكونه هو القدوة ومعلم الناس وهاديهم ومرشدهم، بل إن كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله يعد تشريعاً تأخذ به أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأمر عصمته

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص١٤٣)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٣، ٣٤)، وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١٩٩/١، ١٥٠)، وعزاه لابن راهويه في مسنده وابن اسحاق والبزار والبيهقي وأبي نعيم وابن عساكر وقال: قال ابن حجر: إسناده حسن متصل ورجاله ثقات. وأورده ابن كثير في اللداية (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١/ ١٥٠) وعزاه لأبي نعيم وابن عساكر.

الكبائر أمر دلت عليه النصوص من القرآن والسُّنَّة، ويكفي المسلم أن يقرأ في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (أَنَّ) ﴿ [القلم]، فهذه تزكية من الله لرسوله على توجب سلامته من كل ما يحط من منزلته ويقدح في نبوته بما في ذلك الكبائر.

وكذلك قوله على: «أما والله إنبي لأخساكم لله وأتقاكم لله وأتقاكم الحديث (١). ومما يندرج تحت هذه الخشية والتقوى، بُعده عن كل ما يُسخط الرب على، ومن ضمن ما يسخطه ارتكاب الكبائر، فهو على أبعد الناس عنها لكمال خشيته وتقواه لربه على، فلقد زكاه الله وطهر نفسه ولم يجعل للشيطان عليه من سبيل، وقد تقدم إيراد الحديث الذي جاء فيه أن جبريل شق قلب النبي على وهو صغير فاستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. انظر: فتح الباري (۹/ ۱۰٤) (ح٥٠٦٣)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: تخریجه (ص۱٤۲).



## مسألة وقوع الخطأ منه

تقدم ذكر الأمور التي عُصم فيها عليها، وبقى أن نعلم هل يقع الخطأ منه في غير ما تقدم؟، والجواب على هذا: أن القول الذي عليه أكثر علماء الإسلام(١) والذي دلت عليه نصوص القرآن والسُّنَّة أن الخطأ يقع منه عليه في غير ما تقدم ذكره، ولكنهم يعتقدون الأمور التالية:

يوجهه الله للحق وقد يحصل له العتاب على ذلك.

٢ \_ أن الخطأ يقع منه على على سبيل الاجتهاد من غير أن يتعمَّده، ولذلك لا تسمَّى «معصية»، فهذه العبارة تعد إساءة أدب معه على ولا يصح إطلاقها في حقه عَلَيْكُ .

٣ \_ أن ما يقع منه من هذا القبيل ليس مما يقدح في حقه أو ينقص من منزلته وقدره، ولقد سبق بيان الأمور التي عصم فيها عليه وتلك الأمور هي التي في حالة وقوعها تقدح في حقه ومنزلته، وقد عصم فيها.

٤ \_ أن التوبة حاصلة منه عن هذا الخطأ، وهذا مما يرفع من قدره ويعلى منزلته (٢)، كما أن الله قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ أَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢].

وأما النصوص التي يستدل بها على هذا القول فمنها:

قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَقُولَٰتَ ۞ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٤/ ٢١٩).

وكذلك قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ ۚ ۚ لَٰ لَوَلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ [الأنفال].

وقوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَدِبِينَ ﴿ التوبة].

قال قتادة: «ثنتان فعلهما النبي على ولم يؤمر بهما، إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئاً إلا بوحي، وأخذه من الأسارى الفدية، فعاتبه الله كما تسمعون»(٤).

وأما ما يقع من الخطأ منه في جانب الأمور الدنيوية فمن الأدلة على ذلك حديث رافع بن خديج (٥) والمالينة على ذلك حديث رافع بن خديج (٥) والمالينة

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٩/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) ابن أم مكتوم: اختلف في اسمه، فقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وعمرو أكثر، وهو ابن قيس بن زائدة القرشي، أسلم قديماً بمكة، وكان من المهاجرين الأولين، قيل: استشهد بالقادسية وقيل مات بالمدينة. الإصابة (٢/ ٢١٥ ـ ٥١٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٤٧٠). (٤) تفسير القرطبي (٨/ ١٥٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي، عرض على النبي على يوم بدر =

وهم يؤبِّرون النخل، يقولون: يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً. فتركوه، فنقصت قال: فذكروا ذلك له، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر»"(۱).

وفي رواية أنس: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (٢) ، وفي رواية طلحة: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدَّثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لا أكذب على الله الحباب بن المنذر (٥): أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال: «لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال: «لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القُلُب، فنشرب ولا يشربون ، فقال: «أشرت بالرأي» ، وفعل ما قاله (٢) .

فاستصغره وأجازه يوم أحد فخرج بها وشهد ما بعدها، مات في زمن معاوية.
 الإصابة (١/ ٤٨٣، ٤٨٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷/ ۹۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي: مولاهم، نزيل العراق، إمام المغازي، مات سنة (١٥٠ه).

<sup>(</sup>٥) الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي: شهد بدراً، مات في خلافة عمر. الإصابة (١/٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٨٧١، ٨٧١) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣١ \_ ٣٥)، وعزاه السيوطي في مناهل الصفا (ص٨٠) لابن اسحاق والبيهقي عن عروة والزهري وجماعة.

قال القاضي عياض: «فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها بعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها، يجوز عليه فيه ما ذكرنا(۱)، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جرَّبها، وجعلها همَّه وشغل نفسه بها، والنبي عَلَيْ مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ولكن هذا(۲) إنما يكون في بعض الأمور، ويجوز في النادر فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة»(۳).

وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم، ومعرفة المحق من المبطل، وعلم المصلح من المفسد، فهذه أمور اجتهادية يجتهد فيها برأيه، فقد قال على: «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار»(٤).

قال القاضي عياض: «وتجرى أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد، ويمين الحالف، ومراعاة الأشبه، ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك»(٥).

فاقتضت حكمته تعالى أن لا يكون معصوماً في هذا الجانب،

<sup>(</sup>١) أي: من وقوع الخطأ.

<sup>(</sup>٣) الشفا (٢/ ٢٧٨، ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات، باب من أقام البينة مع اليمين. انظر: فتح الباري (٢٨٨/٥) (ح٢٦٨٠). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، واللفظ له (١٢٨/٥).

<sup>(</sup>٥) الشفا (٢/ ٨٧٥).

وذلك حتى تقتدي به الأمة من بعده في النظر في القضايا والأحكام على ما كان يقضي به بين الناس؛ لأنه قد استوى في ذلك هو وغيره من الناس.

وكذا الأمور بالنسبة لما يقع عليه من الأسقام والأمراض فهو عليه بشر من البشر يقع عليه مثل ما يقع على غيره من البشر.

وهذا هو الحق الذي دلت وأرشدت عليه النصوص الثابتة في القرآن والسُّنَّة. وهذا هو القول الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط في هذه المسألة. فمن قال بالعصمة المطلقة وهم الرافضة (۱) وبعض المعتزلة (۲) وبعض المتأخرين (۳)، فهؤلاء قد خالفوا نصوص القرآن والسُّنَّة وتعسَّفوا في دفعها وتأويلها بتأويلات هي من جنس تأويلات الجهمية (٤)

<sup>(</sup>۱) الرافضة: عبارة تطلق على الشيعة الغلاة، وهم عدة فرق من أشهرها: الإمامية الاثنا عشرية، ولهم مخالفات كثيرة في الاعتقاد من أشهرها: مسائل الإمامة، والصحابة، والغلو في آل البيت. وأصل تسميتهم بالرافضة مأخوذ من قول زيد بن علي بن الحسين عندما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فرفضه جماعة من أتباعه فقال: رفضتموني، فسموا رافضة.

مقالات الإسلاميين (١/ ٨٨، ٨٩، ١٤٤)، والملل والنحل (١/١٧٣ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، ولهم مخالفات كثيرة في مسائل الاعتقاد، منها: أنهم يقولون بنفي الصفات، والمنزلة بين المنزلتين. ميزان الاعتدال (۳/ ۲۷٤)، والفرق بين الفرق (۲۰، ۲۱)، والملل والنحل (۲۱، ۲۱).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۶/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٤) الجهمية: فرقة من الفِرَق التي ظهرت في بداية القرن الثاني وانتحلت مذهب الجهم بن صفوان في مسائله المدونة في كتب المقالات، ومن أشهرها نفي الأسماء والصفات، والقول بالجبر، وفناء الجنة والنار. الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص٦٥). تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص٥٩).



والباطنية (۱) ، ومن تدبر تلك التأويلات تبين له فسادها ، وعرف أنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه (۲) .

وأما من نفى عنه العصمة من الذنوب وأجاز عليه الإقدام على الكبائر والصغائر وهم: الكرَّامية (٣)، والأزارقة (٤)، والفضيلية (٥)، وغيرهم (٦) فهؤلاء قوم فرطوا في حق النبي على فذكروا عنه ما دل القرآن والسُّنَة على براءته منه، وأضافوا إليه ذنوباً نزَّهه الله منها، فقولهم هذا مخالف للقرآن والسُّنَة وواضح البطلان.



<sup>(</sup>۱) عبارة تطلق على عدة فرق من أشهرها: الإسماعيلية، القرامطة، والنُّصيرية، وهم الذين يجعلون لكل ظاهر من الكتاب باطناً، ولكل تنزيل تأويلاً. الملل والنحل (٢٦٦/١)، والفَرْق بين الفِرَق (ص١٦٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۳۱۱ ـ ۳۱۲) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أتباع محمد بن كرَّام السجستاني المتوفى سنة (٢٥٥هـ)، لهم عدد من المخالفات في مسائل العقيدة، منها: «التشبيه في الصفات»، و«الإرجاء في الإيمان». الملل والنحل (١/ ١٨٠، ١٩٣)، والفَرْق بين الفِرَق (٣٠، ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) إحدى فرق الخوارج، وهم أتباع نافع بن الأزرق، كانت أكثر فرق الخوارج عدداً وأشدهم شوكة. الفَرق بين الفِرَق (ص٨٣).

<sup>(</sup>٥) من الخوارج، ذكرهم الأشعري في المقالات (ص١١٨).

<sup>(</sup>٦) الفصل (٢/٤)، وعصمة الأنبياء للرازي (ص١٨)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١٨/١).



# الفصل الثاني

وجوب طاعة النبي عَلَيْهُ ولزوم سُنّته والمحافظة عليها

وفيه تمهيد وثلاث مباحث:

المبحث الأول: الأدلة على وجوب طاعته على.

المبحث الثاني: منهج السلف في اتباعه وطاعته على.

المبحث الثالث: التحذير من معصية الرسول على وحكم

من خالفه.





#### تمهيد

"فرض الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه وطاعته واتباعه، وإيجاب ما أوجبه، وتحريم ما حرَّمه، وشرع ما شرعه. وبه فرَّق الله بين الهدى، والضلال، والرشاد، والغي، والحق، والباطل، والمعروف، والمنكر. وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه، ويهدي إلى صراط مستقيم، وأنه على صراط مستقيم، قال تعالى في سورة الأحزاب: في سورة الأحزاب: في ألنَّ أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا فَي وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بإِذَنِهِ وَسِرَاجًا شُنِيرًا فَي وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بإِذَنِهِ وَسِرَاجًا شُنِيرًا فَي صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ فَي الله والشورى].

وقال تعالى: ﴿فَاسْتَمْسِكُ بِاللَّذِيّ أُوحِى إِلَيْكَ ۚ إِنَكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَنَ ﴾ [الزخرف]، وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤].

وهُو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته، ولا يسأل الناس يوم القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته، وبه يمتحنون في القبور، قيال تعالى : ﴿ فَلَنَسْعَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَنَسْعَكَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ الْأَعْرَافِ].

وهو الذي أخذ الله له الميثاق على النبيين وأمرهم أن يأخذوا على أممهم الميثاق أنه إذا جاءهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه.

وهو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، فمن آمن به وأطاعه كان من أهل النار.

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ أَلَّهُ مَنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ الْفَوْرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فَيَعَدُ حُدُودَهُۥ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابُ مُنْهِينُ فَي النساء].

والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق بطاعته. فطاعته هي الصراط المستقيم وهي حبل الله المتين، وهي العروة الوثقى، وأصحابها هم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون. والمخالفون له هم أعداء الله حزب إبليس اللعين.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلدِّيكُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ إِنَّ مَا اللهِ قَانَ]. الذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ إِنَّ اللهِ قَانَ].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفْرِينَ الْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﷺ [النساء].

وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّءَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩].

وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى: ﴿وَمَآ الرَّسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّوَّ﴾ [النساء: ٦٤].

فهم يأمرون بعبادة الله وحده وخشيته وحده وتقواه وحده، ويأمرون بطاعتهم كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ آلَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ آلَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ آلَهُ وَ النور].

وقال نوح ﷺ: ﴿أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آَلَ اللَّهَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آللهُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ آللهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آللهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آللهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آللهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آللهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آلَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِلْمُلْكُا اللَّالِلَّالِلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ

والله تعالى قد سمَّاه سراجاً منيراً، وسمَّى الشمس سراجاً وهاجاً،

<sup>(</sup>١) انظر: الآيات (١٢٦، ١٣١، ١٤٤، ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩) من سورة الشعراء.

والناس إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج، فإنهم محتاجون إليه سراً وعلانية، ليلاً ونهاراً، بخلاف الوهاج، وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى(١).

ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول بهذه الدرجة، فقد أوجب الله على العباد طاعة الرسل واتباعهم، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ [النساء: ١٤]، فهذا الإلزام ناشئ من ضرورة العباد وحاجتهم للرسالة إذ لا بد لهم منها، بل إن حاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، «فالرسالة ضرورية في إصلاح العباد في معاشهم ومعادهم، فكما أنه لا صلاح لهم في آخرتهم إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح لهم في معاشهم ودنياهم إلا باتباع الرسالة.

والإنسان مضطر إلى الشرع لأنه بين حركتين: حراسة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره.

والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، والشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمناً.

وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العُجم، فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب، وإنما المراد بالشرع التمييز بين الأفعال التي تنفع فاعلها والأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيد، والعدل والبر، والتصدق والإحسان، والأمانة والعفة، والشجاعة والجلم، والصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان إلى المماليك والجار، وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه، والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به، والتسليم

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي (ص١٨٠ ـ ١٨٣).

لحكمه والانقياد لأمره، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وخشيته في الغيب والشهادة، والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه، واحتساب الثواب عنده، وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به، وطاعتهم في كل ما أمروا به، مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته، وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته.

فلولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، ودوَّن لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة البهائم بل أشر حالاً منها.

فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية، وأسواً حالاً من الكلب والخنزير والحيوان البهيم (١). والرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده، يبلغونهم شرع ربهم ويرشدونهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، وقد جعلهم الله: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقد بعث الرسل جميعاً بأصول ثلاثة هي:

١ ـ الدعوة الى الله.

٢ - إرشاد العباد وتعريفهم بالطريق الموصل إلى الله.

٣ ـ بيان حال العباد في معادهم.

فالأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر، وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي قصَّها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/۹۹، ۱۰۰) بتصرف.

والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة، وبيان ما يحبه الله ويكرهه.

والأصل الثالث: يتضمَّن الإيمان باليوم الآخر، والجنة والنار والثواب والعقاب. فعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر؛ بل السعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة (۱).

ومن أجل ذلك فإن الله خصّ بالفلاح من اتبع رسوله ونصره، فقال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي الْمَعَهُ وَالْتَبَعُوا النُورَ اللَّذِي الْمَعَلِمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ الأعراف]؛ أي: لا مفلح إلا هم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَأُولَتِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴿ آلَا عمران]، فخص هؤلاء بالفلاح كما خص الممتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة بالهدى والفلاح قال تعالى: ﴿ الْمَ آلَكُ الْكِنّابُ لا رَبّ فِيهِ هُدًى الْمُنْقِينَ ﴿ وَالْفَلاحِ عَلَى الْمُفْلِحُونَ الْصَلَاةَ وَمِمّا رَزَقُنَهُمْ أَيُولُ مِن قَبْلِكَ وَمِا أَنْزِلُ مِن قَبْلِكَ وَمِا أَنْزِلُ مِن قَبْلِكَ وَمِا أَنْزِلُ مِن قَبْلِكَ وَمِا أَنْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عُونُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ فَى اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّورَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُودًا وعدماً .

كما جعل الله سعادة العباد ونجاتهم في يوم المعاد متعلقة بطاعته وطاعة رسوله، وجعل شقاءهم وهلاكهم متعلقاً بمعصيته ومعصية رسوله، قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ, يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/۹۹) بتصرف.

يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ. يُدْخِلُهُ نَارًا خَكْلِدًا فِيهَا وَلَهُ. عَذَابُ مُهِينُ إِنَّ النساء].

وخاتم المرسلين وسيدهم وأكرمهم على ربه - نبينا محمد الذي جعله الله رحمة للعالمين: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَكُ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ الله الذي جعله الله رحمة للعالمين: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَكُ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَاعياً الله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة، وقلوباً وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء، فبين عن طريقه والكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقين من الفجار، فهو المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين.

وقد أوجب الله وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وأوصاه باتباع شرعه ونهجه والسير على هداه، وجعل طريقه هي الطريق الوحيد الموصلة إليه، وسد باقي الطرق فلم يفتح لأحد طريقاً غير طريقه، وسمَّى تلك الطرق سبلاً تضل عن سبيله، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسَّبُكُم وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ولذلك فإن الخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به، والشر كل الشر في مخالفته والبعد عن شرعه وما جاء به.

والأدلة على وجوب طاعته ﷺ ولزوم سُنَّته واتباع شريعته كثيرة، وهذا ما سأتطرق إليه في هذا الفصل باذن الله تعالى، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.











## المبحث الأول

## الأدلة على وجوب طاعته عليلة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأدلة من القرآن على وجوب طاعته على.

المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة على وجوب طاعته على

المطلب الثالث: دليل الإجماع على وجوب طاعته.













## الأدلة من القرآن على وجوب طاعته على

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول ﷺ في ثلاثة وثلاثين موضعاً "(١).

وقال الآجري (٢٠): «فرض على الخلق طاعته على نيف وثلاثين موضعاً من كتابه على ١٣٠٠.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أمر الله بطاعة رسوله عليه في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه)(٤)

قلت: إن الآيات الواردة في الأمر بطاعة النبي على واتباعه والاقتداء به جاءت في مواطن متعددة من القرآن الكريم. واتصفت تلك الآيات بتنوع أساليبها وتعدد صيغها مع اتحادها جميعها في الأمر بالاقتداء بالنبي علي وطاعته في جميع ما جاء به من شرائع وأحكام من عند الله على وسوف أعرض لهذه الآيات بعد تقسيمها على حسب ما اتحدت به في السياق على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٥٦).

محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري: فقيه شافعي، محدث، توفي سنة (٣٦٠هـ) بمكة، وله مصنفات كثيرة منها: «كتاب الشريعة». الأعلام (٦/٩٧).

<sup>(</sup>٣) الشريعة (ص ٤٩).

مجموع الفتاوي (۱۹/۱۹).

## □ أ ـ الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعته ﷺ:

ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وهذه الآية ضمن سلسلة من الآيات ربطت بين طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله على فقد جعل الله طاعته وطاعة رسوله شيئاً واحداً، وجعل الأمر بطاعة رسوله مندرجاً في الأمر بطاعته سبحانه، وفي ذلك بيان للعباد بأن طاعته سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة الرسول على المسلم المسلم

ومن تلك الآيات الواردة بهذه الصيغة:

١ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ( الله عمران ].

٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللّهَ عَمِران].

٣ وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى
 مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِلَيْهِ النساء].

٤ - وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَٱلتَمْ تَسْمَعُونَ ﴿ إِلَّا نَفَالًا].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱللَّهَ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱللَّهَ النور].

٦ - وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّاحزابِ].

٧ - وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا أَلَّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعُذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الفتح].

وفي آيات أُخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله على مع إعادة الفعل، وفي ذلك إشارة إلى أن ما يأمر به رسول الله على تجب طاعته فيه

وإن لم يكن مأموراً به بعينه في كلام الله الذي هو القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانه، ومن هذه الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا النَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا الْمَائِدة].

٢ ـ وقـولـه تـعـالـى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا أَطِيعُوا أَلْرَسُولَ وَلَا أَعْمَلَكُو رَبُّ ﴾ [محمد].

٣ ـ وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا ٱلْبَلَخُ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِيثُ (إِنْهَا اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٤ - وقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَاإِن تَوَلَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ (إِنَّا النّابن].

وقـوك تـعـالـى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ [النساء: ٥٩].

ويقول ابن القيم (۱) عند هذه الآية: «أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه (۲). ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالاً بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي المشهور بابن القيم: ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة، تفنن في علوم الإسلام، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وله مؤلفات كثيرة في الدفاع عن العقيدة والسُّنَّة، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. طبقات المفسرين للداودي (۲/ ۹۳) ۹۷).

<sup>(</sup>٢) كما جاء في قوله ﷺ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه...» الحديث. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السُّنَّة، باب في لزوم السُّنَّة (٥/١٠) (ح٤٤٦٠).

ضمن طاعة الرسول، إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بخلاف ما فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه على أنه قال: «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»(۱)، وقال: «إنما الطاعة في المعروف»(۱)، وقال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(۳).

وقد أخبر على عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها: «إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها» مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم، وظناً أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الأمر على وما قد علم من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبيت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟، فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. انظر: فتح الباري (١٣/ ٣٣٣) (ح٧٢٥٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. انظر: (٥/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (٦/ ١٢)؛ وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. فتح الباري (١٢/ ١٢١) (-١٢٢) (-٧١٤٤).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (١/ ٤٨، ٤٩).

وأما قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ فَإِن تَوَلّواْ فَإِن تَوَلّواْ فَإِن عَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا الْبَلَغُ النّسُولِ إِلّا الْبَلَغُ النّبِيثُ ( النور]، فقد أخبر تعالى في هذه الآية أن الهداية في طاعة الرسول عَلَيْهُ لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفى بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه محتاج في تقرير الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة.

بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطاً له وإذا ثبت هذا: فالآية نص في انتفاء الهداية عند عدم طاعته، وقوله: ﴿فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا مُمِّلُ الفعل للمخاطبين وأصله فإن تتولوا، فحذفت إحدى التائين تخفيفاً، والمعنى: أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم.

روي عن الزهري(١) أنه قال: «من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم».

فإن تركتم أنتم ما حملتم من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه. فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم، وإنما حمل أداء الرسالة إليكم.

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ ( اللَّهُ ليس عليه هداهم وتوفيقهم (٢).

<sup>(</sup>۱) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، مات سنة (١٢٥هـ)، وقيل قبل ذلك. تذكرة الحفاظ (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) الرسالة التبوكية (ص٣٧، ٣٨).

# □ ب \_ الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والأخذ بما شرعه:

جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسوله والتأسي به في مواطن متعددة من كتابه العزيز.

١ \_ قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اللَّهُ وَلَوْلِهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٢ - وقال تعالى: ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ
 باللّه وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْـتَدُونَ (إِنْ اللّهِ) [الأعراف].

٣ \_ وقال تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُوأَ ﴾ [الحشر: ٧].

٤ \_ وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهَ عَلَيْكُ لَلْكُ لَا اللَّهَ عَلَيْكُ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ كَثِيرًا لَلْكَالُ إِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ

وهذه الآيات تضمَّنت توجيهات عظيمة يجب على المسلم تدبرها، ففي الآية الأولى جعل الله الاتباع سبيلاً إلى نيل حبه ووسيلة إلى تحقيق رضاه وحصول غفرانه، إذ باتباع الرسول على يحصل حب الله تعالى ورضاه ومثوبته، فالخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته والابتعاد عن سُنَّته.

فالاتباع هو دليل المحبة وبرهانها، وبتحققه تكون المحبة التي هي إحدى ثمراته كما قال تعالى: ﴿فَأَتَبِعُونِي يُخْدِبَكُمُ اللهُ ﴾، كما أن من ثمراته غفران الذنوب كما جاء في هذه الآية نفسها: ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾.

وهذه المنزلة والمكانة لاتباع الرسول على نابعة من كون هذا الاتباع إنما هو في الحقيقة اتباع لله، إذ الرسول إنما جاء بهذا الدين من عند الله على ، فهو شرع الله ودينه الذي أوحاه لرسوله على ليبلغه للعباد،

فالرسول إنما هو مبلِّغ عن الله ولم يأت بشيء من عند نفسه، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى الآية [الكهف: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلِيهِ مِن رَبِّهِ عَلَى الآية [البقرة: ٢٨٥].

وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾ [الحشر: ٧]، فهذه الآية أوجبت الاتباع المطلق للنبي على الله من شيء فإن علينا فعله، وما نهى عن شيء فإن علينا تركه واجتنابه، فهو لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر.

وفى هذا الاتباع والانقياد حياتنا وفلاحنا، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ اللَّهَ عَامُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِيهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فهنا أمر من الله تعالى للمؤمنين جميعاً بأن يستجيبوا للرسول عليه فيما أمرهم به ونهاهم عنه، ففي ذلك الحياة النافعة الطيبة، وهذه الحياة إنما تحصل بالاستجابة لما جاء به الرسول أمراً ونهياً، وأما من لم تحصل منه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، "إذ الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله ظاهراً وباطناً، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول في فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة ففيه الحياة، وفيه من الحياة

بحسب ما استجاب للرسول»(١).

ولقد أعقب هذا الأمر بالاستجابة تحذير من ترك الاستجابة له أو تثاقل وتباطؤ عنها، فقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَتَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيهِ فَ الاستجابة وأبطأتم وَقَلِيهِ ﴿ الأنفال: ٢٤] والمعنى: «أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم بعد وضوح الحق واستبانته (٢٠).

وأما قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللهَ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَاللّهُ تَبارك وَتعالى من رسوله الأسوة والقدوة ليحتذي به الخلق في أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به على قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله على في أقواله وأفعاله وأحواله . . . » (٣).

# □ ج ـ الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له:

قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وفي هذه الآية أقسم سبحانه بأجل مقسم به \_ وهو نفسه على \_ على أنه لا يثبت لهم إيمان ولا يكونون من أهله، حتى يحكموا رسول الله على في جميع موارد النزاع وفي جميع أبواب الدين، فإن لفظة «ما» من صيغ العموم. ولم يقتصر الأمر على مجرد التحاكم بل ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً \_ وهو الضيق والحصر \_ من حكمه، بل يقبلوا حكمه بالانشراح، ويقابلوه بالتسليم

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم (ص٨٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٩٥). (٣) تفسير ابن كثير (٣/٤٧٤).

لا أنهم يأخذونه على إغماض، ويشربونه على قذى، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر.

ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: ﴿وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿ وَيَسلِيمًا وَهُو التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعاً ورضاً، وتسليماً لا قهراً ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ويعلم بأنه أولى به من نفسه، وأبر به منها وأقدر على تخليصها، كما قال تعالى: ﴿ النَّيِّيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ مَ وَأَزوَنَجُهُ وَ اللَّحِرَابِ: ٦].

فمتى علم العبد هذا من الرسول على واستسلم له، وسلم إليه انقادت له كل علة في قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد.

وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد:

أولها: تصديرها بتضمُّن المقسم عليه للنفي وهو قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٦٥]، وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على شيء منفي صدَّروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية.

وثانيها: تأكيده بنفس المقسم.

وثالثها: تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة.

ورابعها: تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم.

وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر، وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وإنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو

من أبلغ أنواع التقرير (١).

وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكِّم الرسول على في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً، ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيما ﴿ أَن النساء]؛ أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة... (٢).

وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليها.

وفي هذا يقول ابن القيم: «ومتى أراد العبد أن يعلم هذا (٣)، فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها: ﴿بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ، بَصِيرَةٌ ﴿ إِنَّ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴿ إِنَّ القيامة].

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص بودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها؟ وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر»(٤).

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ اللَّهُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (إِنَّ اللهِ النور].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا أَن

<sup>(</sup>١) الرسالة التبوكية لابن القيم (ص٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۵۲۰).

<sup>(</sup>٣) أي: قبوله لحكم الرسول والتسليم له.

<sup>(</sup>٤) الرسالة التبوكية (ص٢٥).

يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِم وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَاً مُبِينًا الله وَالأحزاب]، وكلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لما حكم به الله تعالى وحكم به رسوله على فليس في ذلك اختيار، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله.

ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان، ففي الآية الأولى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٥١]. وفي الثانية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾، وهذا التخصيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما فيه، فاسم الإيمان يُشعِر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نسبوا إليه، ولذلك فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله على أن يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للامتثال لأمر الله ورسوله على نصب عينيه فيسمع ويطيع، ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا رأي، بل التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب.

فهذه حقيقة الإيمان ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله التي تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يُعبد الله إلا بما شرع.

ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي للمؤمنين الصادقين، وبين دعوى الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين المظهرين خلاف ما يبطنون.





## الأدلة من السُّنَّة على وجوب طاعته عَلِي الأدلة

حتَّ النبي عَلَيْ أمته على طاعته وامتثال أمره واتباع ما جاء به والسير على سُنَّة والاقتداء به في كل ما جاء به عن ربه عَلَى.

وأحاديثه على في هذا المجال أعطت للأمه توجيهات عظيمة متى ما ساروا عليها وامتثلوا ما فيها واستناروا بها فقد تحققت لهم سعادة الدارين وفازوا وأفلحوا بإذن الله تعالى.

وقد امتازت الأحاديث في هذا الشأن بكثرتها وتنوع عبارتها وتعدد أساليبها واشتمال بعضها على الأمثلة التي ضربها رسول الله على لأمته في هذا الشأن، ومما لا شك فيه أن هذه المميزات زادت الأمر توكيداً وتوضيحاً وبياناً، بحيث إنها لم تدع مجالاً لمتأول يأولها أو محرف يغير معناها بهواه ورأيه الفاسد، وهذه الأحاديث على تنوع عبارتها وتعدد أساليبها اتحدت جميعها في مضمون واحد هو التأكيد على وجوب طاعته على واتباع ما جاء به والترغيب في ذلك، إضافة إلى التحذير من مخالفته، وتحريم معصيته وبيان الوعيد الشديد في ذلك.

والخطاب في تلك الأحاديث شامل لكل من كان في عصره على ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة.

وسأشير ههنا إلى طرف من تلك الأحاديث مع بيان ما فيها من توجيهات وإرشادات تنير الطريق للسالكين الراغبين بالفوز برضى الله وجنات النعيم.

# □ أ ـ كون طاعته واتباعه ﷺ سبباً لدخول الجنة، ومخالفته ومعصيته سبباً لدخول النار:

أولاً: عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي»، قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟، قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي»(١).

ثالثاً: وعن أبي سعيد الخدري (") والله على قال: قال رسول الله على الله والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد (أ) البعير (). قال: يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة ()، قال: «من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ. انظر: فتح الباري (۲۲۸/۱۳) (ح۷۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَ وَلَا الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَ وَأَوْلِ اللهُ مَا مِنكُونَ ﴾ [النساء: ٥٩]، انظر: فتح الباري (١١١/١٣) (ح٧١٣٧)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (٦/٣١).

<sup>(</sup>٣) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري: شهد الغزوات بعد أحد وكان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً، توفي سنة (٧٤هـ) وقيل غير ذلك. الإصابة (٣٢/٣، ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يقال: شرد البعير، يشرد، شُروداً، وشِراداً: إذا نفر وذهب في الأرض. النهاية (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١/ ١٥٣) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥) (..., ..., ...) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من طريق أبي هريرة بنحوه، أخرجه الحاكم في مستدركه (٢٤٧/٤) وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، وله شاهد آخر من طريق أبي أمامة بنحوه. أخرجه (..., ..., ...)

قال ابن حبان (۱): «طاعة الرسول هي الانقياد لسُنّته، مع رفض قول كل من قال شيئاً في دين الله على بخلاف سُنّته، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة...» (۲).

وهذه الأحاديث الثلاثة تؤكد وجوب طاعة الرسول على وامتثال ما جاء به، وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

وتؤكد كذلك على أن هذه الطاعة هي مفتاح الجنة وسبيل النجاة الوحيد التي متى ما سلكها الإنسان فاز برضى الله وجنته ونجى من سخطه وعذابه.

فعلى المسلم أن يسلك هذه الطريق \_ أي: طاعة النبي على والا يحيد عنها يميناً أو شمالاً، فهذه الطاعة هي صراط الله المستقيم الذي أمر الله باتباعه لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ عِمُوهٌ وَلَا تَنَّعِمُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن اللهِ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللهِ [الأنعام].

وعن عبد الله بن مسعود رضي أن رسول الله على قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسُنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(٣).

<sup>=</sup> الحاكم في المستدرك (٢٤٧/٤) وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم البستي: الإمام الحافظ الثبت الحجة، كان من أوعية العلم، ولد سنة (۲۷۰هـ)، وتوفي سنة (۳۰۵هـ). ميزان الاعتدال (۳/۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان (۱/۳۵۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (١/ ٥٠، ٥١).

وهذه الأحاديث تبين صفة أتباع الأنبياء، فهم يطيعون أنبيائهم، ويأخذون بسُنَّتهم، ويأتمرون بأمرهم، ولا يحيدون عن ذلك ولا يخالفونه إلى ما سواه. وأما المخالفون لهم فمنهم الذين ابتدعوا أموراً في الدين لم تشرع لهم، وأخذوا يتعبدون الله بها وهم المشار إليهم بقوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون»، وأمثال هؤلاء يتحدثون عن الطاعة والاتباع ولكن بالقول دون العمل، فهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا الوصف ينطبق تماماً على أهل البدع المخالفين لشرع نبي هذه الأمة.

فإن الناظر في أحوال هؤلاء يجدهم متمسّكين أشد التمسك بأمور ليست من سُنَّة المصطفى ولا من هديه، إذ ليس لهم عليها دليل من الكتاب أو السُّنَّة، بينما تجدهم أكثر الناس بعداً عن هدي المصطفى وما جاء به عن ربه، ومع ذلك كله فهم كثيراً ما يتحدثون عن اتباع الرسول والاقتداء به.

ولكن هذا الحديث عن السُّنَّة والاتباع لا يتجاوز ألسنتهم، فهم أبعد الناس عن ذلك، فصدق على هؤلاء قوله على «يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون».

فانظر أخي المسلم في أحوال الصوفية وعبّاد القبور والأضرحة وغيرهم من أهل البدع، فهل تجد أبلغ من وصفهم بقول النبي عليه هذا: «يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون».

فالحذر كل الحذر من سبل أهل البدع والأهواء، وكن على بصيرة من أمر دينك، ولا تغرنًك مظاهرهم وطراوة ألسنتهم، فكم من إنسان خدعوه بذلك فروَّجوا عليه بدعتهم، ولكن أمرهم لا يروج إلا على خفافيش الأبصار وكل جاهل بسُنَّة نبيه، من لا يفرق بين ما هو من الدين وما ليس من الدين.

وأما العالم بدينه وسُنَّة نبيه علي المتمسك بها، فهو على دراية

ويقين بحال هؤلاء، فلا تنطلي عليه أباطيلهم وأكاذيبهم وما يستندون إليه من المنامات التي جعلوها مصدراً للتشريع والابتداع في دين الإسلام.

وصاحب السُّنَّة يعلم كذلك عاقبة بدعهم فيطبق عليهم بذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَهُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَحْسِنُونَ هُنَا اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُعُم

وقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١).

فتلك هي النتيجة الحتمية لكل بدعة، فالله تعالى قد جعل للعمل المقبول شرطين: أحدهما: الإخلاص، وثانيهما: الاتباع، قال تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللهِ الكهف].

فقوله: ﴿ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا ﴾؛ أي: ما كان موافقاً لشرع الله، ﴿ وَلَا يَثُمِلُ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ ؛ أي: ما كان موافقاً لشرع الله، ﴿ وَلَا يَثُمِلُ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ ، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبّل، فلا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله ﷺ (٢).

# □ ب \_ ضربه ﷺ الأمثال في الحث على طاعته:

أولاً: عن أبي موسى ولي عن النبي الله قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور. فتح الباري (٥/ ٣٠١) (ح٢٦٩٧)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) أي: ساروا بالليل. النهاية (٢/ ١٢٩).

فصبَّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق»(١).

ثانياً: وعن جابر بن عبد الله على قال: «جاءت الملائكة إلى النبي وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً، قال: فاضربوا له مثلان، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا: أوّلوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد على فمن أطاع محمداً محمداً الله فقد أطاع الله، ومحمد فرّق بين الناس»(٢).

ثالثاً: وعن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله والله الله الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يَزَعُهن (٣) ويَغْلِبْنَه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن الرسول على انظر: فتح الباري (۲۵۰/۱۳) (ح۲۸۳). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب شفقته على أمته. انظر: (۷/ ۲۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الاقتداء بسنن الرسول على. انظر: فتح الباري (۱۳/ ۲٤٩) (ح۷۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة؛ أي: يدفعهن. فتح الباري (٣) (٣١٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي. =

فهذه ثلاثة أحاديث اشتمل كل حديث منها على مثل معين، والأمثال كما هو معلوم توضع لتقريب المعنى وتوضيحه في ذهن السامع ليكون أسهل في فهم المعنى وأبلغ في ترسخه في ذهنه.

ففي المثل الذي جاء في الحديث الأول ضرب النبي على لنفسه مثلاً بالنذير الذي جاء لقومه يحذرهم من أن أعداءهم في طريقهم إليهم بعد أن رأى جيشهم على مقربة منهم وطلب منهم أن ينجوا بأنفسهم قبل أن يهلكهم عدوهم ويفنيهم.

وضرب لأمته مثلاً بقوم ذلك الرجل الذين انقسموا إلى قسمين فكان منهم من صدَّقه وأطاعه فساروا من الليل فنجوا بأنفسهم من فتك عدوهم، وكان منهم من لم يصدقه فبقوا في منازلهم فصبحهم عدوهم فقضى عليهم. فالنبي عليه هو النذير لهذه الأمة كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيّمُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ الصحح الله عله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ اللهِ الله تعالى: ﴿ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرٌ اللهِ الله تعالى: ﴿ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرٌ اللهِ الله تعالى: المخالفين منهم، وبين لهم شرع ربهم وما أمرهم به من قواعد وأحكام.

فمن أطاعه واتبع النور الذي جاء به والتزم شريعته فقد نجا من عذاب الله. ومن عصاه وخالفه ولم يتبع ما جاء به فقد استحق بذلك عذاب الله فله جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً.

وهذا المثل يمثل جانب الإنذار والوعيد وهو جانب من جوانب الرسالة، وأما الجانب الثاني وهو جانب البشارة؛ إذ أن الرسول على أخبر الله عنه بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨].

وأما جانب البشارة فهذا ما تحدث عنه الحديث الثاني وهو حديث

<sup>=</sup> انظر: فتح الباري (٣١٦/١١) (ح٣٤٨)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب شفقته على أمته... (٧/ ٦٤).

جابر بن عبد الله على، فالمثل يتحدث عن ثلاثة أمور: دار، ومأدبة، وداعي. وقد جاء تأويل هذا المثل في الحديث نفسه، فالداعي هو النبي على والدار هي الجنة، فمن أطاعه على واتبع ما جاء به فقد أجاب الدعوة واستحق دخول الجنة والتمتع في نعيمها. وأما من عصى النبي وخالفه ولم يستجب لما جاء به، فذلك الذي لم يستجب لدعوته فحُرم من الدخول في الدار التي هي الجنة، وحُرم من الأكل من المأدبة التي هي النعيم الدائم في الجنة.

وأما الحديث الثالث: فالمثل المضروب فيه يصور مدى حرصه على على حماية الأمة من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى ويوجب عقابه وأليم عذابه، فهو على الموصوف بقوله تعالى: ﴿عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِيرُ مَا يَحْدِيدُ مَا التوبة].

والشاهد من الحديث قوله: «أنا آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها»، ومما لا شك فيه أن اقتحام الناس للنار ناتج عن مخالفتهم لأوامر النبي عليه ووقوعهم فيما نهى وحذر منه، فبهذا يكون هلاكهم وعذابهم.

والمتأمل لهذه الأحاديث الثلاثة وما ضرب فيها من أمثال يدرك \_ إن كان له قلب وسمع سَلِيمان \_ ما في هذه الأحاديث من الحث على طاعة النبي على واتباعه والأجر العظيم المترتب على ذلك، كما يدرك عظم العقوبة والخسارة المترتبة على عصيانه ومخالفته وعدم الانقياد له.

والسؤال الذي يفرض نفسه ههنا هو التالي:

هل أنت ممن أطاع البشير النذير عليه؟ وهل أنت ممن أجاب الداعي عليه؟

وهل أنت ممن استجاب لتحذيره على فحمى نفسه من نار جهنم؟ .

وقبل أن تعجل بالإجابة، انظر إلى أعمالك وأقوالك هل هي وفق شريعته وما جاء به عليه أم لا؟ فههنا يكمن الجواب.

فيا سعادة من أطاعه واتبعه، صلوات الله وسلامه عليه.

ويا خزي وندامة من خالفه وعصى أمره، والله تعالى يقول: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ الْفَرقان]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللهَ وَأَطَعْنَا ٱللهَ وَأَطَعْنَا ٱللهَ وَأَطَعْنَا ٱللهَ وَأَطَعْنَا ٱللهَ وَأَطَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلْعَنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهَ وَأَلَعْنَا اللهُ وَلُولُونَ يَلَيْتَنَا أَلَّهُ وَأَلْمُونَا فِي اللهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلَوْنَ يَلْهُ وَلُولُونَ يَلْهُ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَأَلْمُ وَلَهُ وَلُولُونَ يَلَيْتَنَا أَلَّهُ وَأَلْمُونَا لِللهُ وَلَوْلُونَ يَلْهُ وَلَوْلُونَ يَلْهُ وَلَوْلُونَ يَلْهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلُولُونَ يَلِيْتُنَا أَلِهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلُولُونَ يَلَهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلُولُونَ يَلِيْتُنَا أَلِيلُهُ وَلُولُونَ يَلِيْتُنَا أَلِهُ وَاللّهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلُولُونَ يُولُونُ لِللهُ وَلَوْلُونَ يَلِيْتُنَا أَلِكُونُ وَلِيلُونَ فَيَعْنَا أَلِكُونَ يُلِيَعِنَا اللهُ وَاللّهُ وَلَوْنَا لِيلُولُونَ يُقَلِّلُونُ وَلِهُ فَيْ إِلَيْلِونَا لِلللهُ وَلَيْتُنَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلُولُونَ يَلْهُ وَلَهُ وَلَوْلُونَ فَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُونَ فَلَالِكُونَ فَي مُؤْلِقُونُ وَلِهُ وَلَا لَهُ فَاللّهُ وَلَوْلُونَ فَي مُؤْلِقُونَ فَاللّهُ وَلَوْلُونَ فَاللّهُ وَلَوْلُونَا لِلللهُ وَلَوْلُونَا لِلللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لِللّهُ وَلَوْلُونَا لِلللهُ وَلَا لَوْلُونَا لَهُ وَلَوْلُونَا لَلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلللهُ وَلَوْلُونَا لِلللّهُ وَلَوْلُونُ لِلْكُولُونَ لِلللهُ وَلَا لَوْلِهُ وَلَا لَوْلُونَا لَهُ وَلَا لَولُونُ وَلِلللهُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلَا لَللّهُ وَلِللّهُ وَلَولُونَا لَلْهُ وَلِلللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُونُ وَلِلللهُ وَلِللهُ وَلَوْلُونُ وَلِلْهُ وَلِلللّهُ وَلِلْهُ وَلِللللّهُ وَلِلللهُ وَلِللللهُ وَلِلْونَا لِلللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْولِهُ وَلِلْهُ وَلِلللللّهُ

# ج - حثه ﷺ لأمته على التمسُّك بسُنَّته وتحذيره من مخالفتها:

عن أنس بن مالك عليه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه يسألون عن عبادة النبي عليه، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي عليه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلى الليل أبداً.

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.

فجاء رسول الله على فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مني»(١).

وحديث أنس هذا يعد قاعدة جليلة من قواعد التأسي والاتباع، وذلك لما حواه من توجيهات هامة جداً في هذا الشأن منها:

١ - أن الابتداع في الدين أمر مردود وغير مقبول، بل يعد من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. انظر: فتح الباري (۹/ ۲۰۱) (ح۵۳۳) واللفظ له. ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... انظر: (۱۲۸/٤).

الرغبة عن سُنَّة المصطفى عَلَيْ والخروج عن شريعته، ومن أجل ذلك فليس لأحد كائناً من كان سوى النبي عَلَيْ حتى وإن كان من أصحابه: أن يشرع في هذا الدين أو يدخل فيه أمراً حتى وإن كان ذلك بدافع التقرب إلى الله. فأولئك النفر من الصحابة رضوان الله عليهم دفعهم حب التقرب إلى الله إلى أن قالوا ما قالوه من الأمور التي تعد من الرهبانية، ولما كان قولهم ذلك يعد مخالفة لما كان عليه النبي على من الحنيفية السمحة، وجَههم النبي على إلى الصواب وحذّرهم من أن يحيدوا عن سُنته ويرغبوا عنها بقوله: «فمن رغب عن سُنتي فليس مني» والمراد أن من ترك طريقتي وأخذ طريقة غيري فليس مني.

ومن هذا الحديث يعلم أن كل أمر ليس من سُنَّته ﷺ والشرع الذي جاء به فهو أمر مبتدع مردود على صاحبه، إضافة الى اعتبار فاعله راغباً عن سُنَّة المصطفى ﷺ.

٢ - حثه ﷺ على التمسُّك بما هو عليه وهي الحنيفية السمحة، فهذا ما دل عليه قوله: «لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء».

فالإسلام دين الفطرة، ونبينا على حرص بقوله هذا على سد باب التشديد المتمثل في الرهبانية، فلا رهبانية في الإسلام، وفي هذا يقول على: «إن الرهبانية لم تكتب علينا»(١)، فعلى هذا فهي أمر مخالف لسُنّته وهديه على.

وعن العرباض بن سارية (٢٠) والله عليه قال: «وعظنا رسول الله عليه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح: صحابي مشهور من أهل الصفة، مات سنة خمس وسبعين للهجرة، وقيل قبل ذلك. الإصابة (٢/ ٤٦٦).

كأنها موعظة مودِّع فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»»(١).

فوصية النبي على الأصحابه ولأمته من بعدهم هي أن يتمسّكوا بما سَنّه من أحكام وتشريعات أشد التمسّك، وأن يحذروا الابتداع في الدين، وحَكَم على تلك المحدثات بالضلال والانحراف عن الطريق الذي رسمه.

وقد رسم النبي عليه في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين في هذا الدين هما:

\* الاتباع.

\* ترك الابتداع.

ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذه الوصية النبوية وعملوا بها، فلم يحيدوا عن سُنَّته على الله منه على الله الله الله المحمدية من بعدهم كما سمعوها منه على وكذلك فقد كانوا أشد الناس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۲۲، ۱۲۷)؛ وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب السُّنَة، باب في لزوم السُّنَة (۱۳/۰، ۱۵) (ح۲۲۷)؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب في الأخذ بالسُّنَة واجتناب البدعة (٥/٤٤) وعي سننه، في المقدمة، باب اتباع سُنَة الخلفاء الراشدين (۱/۲۲)؛ وابن ماجه في سننه، في المقدمة، باب اتباع سُنَة الخلفاء الراشدين (۱/۲۲)؛ وابن حبان في صحيحه (۱/۲۳)؛ والحاكم في المستدرك (۱/۲۹) وصححه ووافقه الذهبي؛ والآجري في الشريعة (۶۱، ۷۶)؛ والدارمي في سننه، باب اتباع السُّنَة (۱/ ٤٤، ۷۷)؛ والدارمي في سننه، باب اتباع السُّنَة (۱/ ۱۸) المقدسي في اتباع السنن واجتناب البدع. انظر: مشكاة المصابيح (۱/۸۰) (-۱۲۵).

تمسُّكاً بسُنَّته، وأشدهم محاربة للابتداع في الدين، وقد كان في هذا صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها.

ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين في وقتنا الحاضر قد اختلَّت عندهم كلا الركيزتين فتركوا الاتباع والاقتداء بسُنَّة النبي على حتى أصبحت السُّنَّة عندهم أمراً مستغرباً مستنكراً لجهلهم بها وبُعدهم عنها، واستبدلوا بذلك البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله وسُنَّة نبيه على فاتخذوها ديناً يدينون به فانعكست بذلك الموازين لديهم فأصبحوا يرون الحق باطلاً والباطل حقاً، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، وما ذلك إلا لكونهم لم يعرفوا من الإسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا رسمه بسبب ما هم عليه من قلة العلم وعدم معرفتهم بالسُّنة.

فأين هؤلاء من وصية المصطفى ﷺ بأن يتبعوا ولا يبتدعوا؟

وعن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(١).

والشاهد من الحديث قوله ﷺ: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».

وهذا التوجيه النبوي الكريم مماثل لما سبق في الأحاديث السابقة من الحث على لزوم السُّنَّة والتأكيد على اتباعها والأخذ بها، إلا أنه يضيف أمراً هاماً وهو أن الطاعة في جانب المأمورات تجب في حدود الاستطاعة والطاقة، وهذا من اليسر الذي امتازت به الرسالة المحمدية،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن الرسول على انظر: فتح الباري (۲۵۱/۱۳) (ح۲۲۸۸)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (۲۰۲/٤).

قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ففي جانب الأوامر علينا السمع والطاعة في حدود ما نطيق ونستطيع، أما في جانب النواهي فيجب التسليم المطلق دون قيد أو شرط.

فبهذه الإضافة يتحدد مَعْلَم من معالم الطاعة يجب على المسلم أن يدركه ويعى مضمونه.

# □ د ـ بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع سُنَّته ﷺ:

عن أبي موسى الأشعري والعلم كمثل غيث أنه قال: "إن مثل ما بعثني الله به والهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله منها الناس، فشربوا منها، وسقوا، وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به فعَلِم وعَلَم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به (۱).

وفي هذا الحديث قسم النبي عَلَيْهُ الناس ـ فيما يتصل بدعوته ـ إلى ثلاثة أقسام. وشبه عَلَيْهُ العلم الذي جاء به بالغيث لأن كلاً منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان، والعلم سبب حياة القلوب.

وشبَّه القلوب بالأودية كما في قوله تعالى: ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧].

وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث:

\* إحداها: أرض زكية قابلة للشراب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت، ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص٤٧).

فذلك مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه، فيثمر فيه وجوه الحِكم ودين الحق بزكائه، فهو قابل للعلم، مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه.

\* والثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه، فهذه تنفع الناس لورودها والسقي منها والازدراع.

وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه، فلا تصرف فيه، ولا استنبط، بل للحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذي قال فيه النبي على: «فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقه غير فقيه»(١).

فالأول: كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب بماله ما شاء.

والثاني: مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب، ولكنه حافظ لما لا يحسن التصرف والتقلب فيه.

\* والأرض الثالثة: أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات، ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء.

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية، وإنما هو بمنزلة الأرض البور التي لا تنبت ولا تحفظ، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في السنن (۲/ ۱۸۸)، كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۸۷)، وقال: «وفي الباب عن جماعة من الصحابة»، وقد جمع طرق هذا الحديث الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب سمّاه «دراسة حديث: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي...» رواية ودراية» وذكر أن الحديث صحيح وبلغ حد التواتر.

فالأول: عالم معلم، وداع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل.

والثاني: حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر.

والثالث: لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأساً، فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم.

منها قسمان: قسم سعيد، وقسم شقي ١١٠٠٠.



<sup>(</sup>١) الرسالة التبوكية (ص٥٥، ٥٦).



## دليل الإجماع على وجوب طاعته

الإجماع من الأمة منعقد على وجوب طاعة الرسول ﷺ واتباعه في جميع ما جاء به من ربه ركان وذلك لثبوت الأمر بهذا في كتاب الله وسُنَّة رسوله عليه ، بل إن الأمر بوجوب طاعته عليه يعد من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر إنسان بجهلها.

وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على أن من استبانت له سُنَّة رسوله عَلَي لم يكن له أن يدعها لقول أحد.

ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي، فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى<sup>(١)</sup>.

وقد تمثّل إجماع الأمة على وجوب طاعة الرسول علي واتباعه في اعتبار السُّنَّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وذلك بعد المصدر الأول الذي هو القرآن الكريم (٢)

والمقصود بالسُّنَّة هنا ما صح عن النبي علي من أقواله وأفعاله وتقريراته. فالصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على نهجهم يؤمنون بهذا الأصل الذي هو سُنَّة المصطفى على ويوجبون العمل والاحتجاج

<sup>(</sup>١) الرسالة التبوكية لابن القيم (ص٣٧).

مجموع الفتاوي (۱۱/ ۳۳۹).

بها، ويعتبرونها مصدراً مستقلاً في التشريع، فلا يجب عرض ما جاء عنه على على القرآن، بل يجب اتباعه وطاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن.

ولقد كان من مظاهر ذلك الإجماع الاعتناء بسُنَّته وحفظها ونقلها، وتعليمها في كل عصر من العصور.

فلقد اعتُني بالسُّنَّة فنقلها الخلف عن السلف، وحافظوا عليها، ووضعوا لها القواعد التي اعتنت بسلامتها سنداً ومتناً.

والنقول عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم في وجوب طاعته على واتباع ما جاء به وتعظيمهم لسُنَّته والعمل بها كثيرة جدّاً. ومن تلك النقول ما يلي:

## □ أ \_ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين:

## - أبو بكر الصديق ضِيَّة:

عن أبي هريرة على قال: «لما توفي رسول الله على وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر الصديق على: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر على: كيف تقاتلهم وقد قال النبي على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقها؟، والله لو منعوني عناقاً (١) كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله على لقاتلتهم على منعها. فقال عمر على أنه الحق (١) كانوا يؤدُّونها بل عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (١).

<sup>(</sup>١) العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. النهاية (٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. انظر: فتح الباري (۳/ ٢٦٢) (ح ١٣٩٩). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (٢٨/١).

فهذه الحادثة تمثل مدى تمسك خليفة رسول الله على بما كان عليه الرسول عليه وحرصه على تطبيق شرعه في وقت ارتد فيه أكثر العرب في جزيرة العرب، ولم يبق على الإسلام سوى أهل المدينة ومكة والطائف، ولقد تابع الصحابة أبا بكر في موقفه ذلك فقاتلوا أهل الردة بما فيهم مانعي الزكاة، فكان موقفهم ذلك أوضح دليل على تعظيم السُنَّة ووجوب العمل بها.

وقد جاءت الجدة إلى الصديق وَ الله تسأله عن ميراثها فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم أن رسول الله عَلَيْ قضى لك بشيء وسأسأل الناس. ثم سأل وَ الله الصحابة فشهد عنده بعضهم بأن النبي عَلَيْهُ أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك (١).

وفي هذا دليل على: تمسك الصديق بسُنَّة المصطفى والعمل بها، وقال وفي هذا دليل على: تمسك الصديق بسُنَّة المصطفى والعمل بها، وقال وقال وقال الله عمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ»(٢).

وعن ابن سيرين (٢٦) قال: «لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (ص٣٤٦) رقم (١٠٨٧)؛ وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (٣١٦، ٣١٧) (ح٢٨٩٤)؛ وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (١٩/٤، ٤٢٠) (ح٢١٠٠) الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (٢١٠١)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن، أبواب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢١٠١) (ح٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس فتح الباري (۲/ ۱۹۷) (ح۳۰۹)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي عليه: «لا نورث وما تركنا صدقة» (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين الأنصاري: مولاهم، مولى أنس بن مالك، تابعي جليل كان إمام وقته، مات سنة (١١٠هـ). تهذيب التهذيب (٢١٤/٩).

بكر صلى الله ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر والله وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً، ولا في السُّنَّة أثراً فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأيي فإن كان صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله»(١).

#### \_ عمر بن الخطاب ضيانة:

ورد عنه أنه كان يقول: «إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة...»(٢).

وكان عمر وي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسُنّة رسول الله عليه.

فعن الشعبي (٣) عن شريح (٤) أن عمر بن الخطاب والله كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سُنّة رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) السُّنَّة للالكائي (١/ ٨٤) (ح١٠٠)، والبدع والنهي عنها لابن وضاح (ص٢٤).

<sup>(</sup>٣) عامر بن شراحيل الشعبي: أهله من حمير اليمن، قال فيه مكحول: «ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية من الشعبي»، وقد تولى القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز على الكوفة، توفي سنة (١٠٥هـ)، وقيل قبل ذلك. تهذيب التهذيب (٥/٥٥ ـ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) شريح بن الحارث بن قيس الكندي: القاضي، مخضرم، ثقة، استقضاه عمر. مات قبل الثمانين أو بعدها. تهذيب التهذيب (٣٢٦/٤، ٣٢٨).

فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك (١).

وروى البخاري بسنده عن أبي وائل (٢) قال: «جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرءان يُقتدى بهما»(٣).

وعن عبد الله بن عمر على قال: «قيل لعمر: ألا تستخلف؟، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله على فأثنوا عليه، فقال: راغب وراهب (١٤) وددت أني نجوت منها كفافاً لا لي ولا علي، لا أتحملها حياً وميتاً» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في السنن (۱/ ٦٠)، وأورده السيوطي في مفتاح الجنة (ص٤٦) وعزاه للبيهقي والدارمي.

<sup>(</sup>٢) شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي: أدرك النبي على ولم يره. قال ابن معين: «ثقة لا يسأل عن مثله» مات سنة (٨٢هـ). تهذيب التهذيب (٣٦٣، ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله على انظر: فتح الباري (٢٤٩/١٣) (ح١٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: «قال ابن بطال: يحتمل أمرين: أحدهما: أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأيي فيه وتقريري له، وإما: راهب من إظهار ما يضره من كراهته. أو المعنى: راغب فيما عندي وراهب مني. أو المراد: الناس راغب في الخلافة وراهب منها، فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها.

وذكر القاضي عياض توجيهاً آخر: أنهما وصفان لعمر؛ أي: راغب فيما عند الله، وراهب من عقابه، فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم». فتح البارى (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف واللفظ له. انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٥٥، ٢٥٦). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه (٢/٤، ٥).

وجاء في رواية لمسلم قال عبد الله: «فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله على أحداً وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله على أحداً وأنه غير مستخلف»(١).

فعمر بن الخطاب رضي تمسك بسُنّة رسول الله على سُنّة وقدَّمها على سُنّة أبي بكر مع أن العمل بها جائز عنده.

ولما قبَّل رَفِي الحجر الأسود قال: «أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله على استلمك ما استلمتك»(٢).

## ـ عثمان بن عفان (٣) عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

عن زينب بنت كعب بن عجرة (١) أن الفريعة بنت مالك بن سنان (٥) وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها: «أنها جاءت إلى رسول الله علي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أَبقُوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله علي أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه

<sup>(</sup>١) أخرجه في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه (٦/٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، واللفظ له. انظر: فتح الباري (۳/ ٤٧١) (ح١٦٠٥). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان: ولد بعد الفيل بست سنين، أسلم على يد الصديق، وقد تزوج بنتي رسول الله على : رقية وأم كلثوم، ولذلك سُمي ذا النورين، وقد ولي الخلافة سنة (٣٤هـ)، وقعت في عهده الفتنة فقتل على سنة (٣٥هـ). تهذيب التهذيب (٧/ ١٣٩، ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) زينب بنت كعب بن عجرة: صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري. الإصابة (٣١٢/٤).

<sup>(</sup>٥) الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية: صحابية جليلة، وقصتها مذكورة في الحديث الذي معنا. الإصابة (٤/ ٣٧٥).

ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله على: «نعم». قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) ناداني رسول الله على ، أو أمر لي فنوديت له، فقال: «كيف قلت؟»، قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته وقضى به»(١).

والشاهد من هذا الحديث أن عثمان لما أشكل عليه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، أرسل إلى الفريعة بنت مالك يسألها فأخبرته أن النبي في أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله. فقضى عثمان في بسُنَّة المصطفى في .

#### - على بن أبى طالب ضياعية:

لما بلغه أن عثمان على عن متعة الحج، أهل على على العمرة والحج جميعاً وقال: «ما كنت لأدع سُنّة النبي الله لقول أحد» (٢). وعنه على أنه قال: «ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسُنّة محمد الله على ما استطعت» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٩١) في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها. وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل (٢/ ٧٢٣، ٧٢٤) (ح٠ ٣٣٠)؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح (٣/ ٥٠٨) (ح١٢٠٤)؛ وأخرجه النسائي، في السنن الصغرى، كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (١٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج... انظر: فتح الباري (٣/ ٤٢١). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز التمتع (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أورده القاضي عياض في الشفا (٢/٥٥٦).

## - أُبي بن كعب ضِيَّانِهُ (١):

روي عنه أنه قال: «عليكم بالسبيل والسُّنَة فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسُّنَة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبداً، وما على الأرض من عبد على السبيل والسُّنَة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة، فتحاتَّ عنها ورقها، إلا حطَّ الله خطاياه كما تحات من الشجرة ورقها، فإن اقتصاداً في سبيل وسُنَّة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسُنَّة وموافقة بدعة، وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً واقتصاداً أن يكون على منهج الأنبياء وسُنَّة من وسُنَّة من المنتهم) (٢).

#### ـ عبد الله بن عباس عبات

روي عنه أنه قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سُنَّة من رسول الله ﷺ لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله ﷺ.

وعنه وعنه والله والاستقامة واتبع ولا تبتدع (٤).

<sup>(</sup>۱) أبي بن كعب الأنصاري: كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً فما بعدها، سيد القراء وهو أول من كتب للنبي على، توفي سنة (۲۲هـ). الإصابة (۱/۳۱ ـ ۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢/ ٢١، ٢٢)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة (١/ ٥٤)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة (١/٥٧)؛ وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب تغيير البدع (ص٣٨)؛ وأورده الشاطبي في الاعتصام (١/١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في سننه، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع (١/ ٥٣).

#### ـ عبد الله بن مسعود ضيطيه:

روي عنه صفح أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم» (١)، وعنه أنه قال: «إنا نقتدي ولا نبتدئ، ونتبع ولا نبتدئ، ولن نضل ما تمسّكنا بالأثر» (٢). وعنه صفح أنه قال: «الاقتصاد في السُّنَّة خير من الاجتهاد في البدعة» (٣).

#### - عبد الله بن عمر رضي الم

فعن سالم بن عبد الله (٤) أن عبد الله بن عمر على قال: «سمعت رسول الله على يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنّكم إليها». فقال بلال بن عبد الله (٥): والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبّاً سيئاً ما سمعته سبّه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله على وتقول: والله لنمنعهن»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه، باب في كراهة أخذ الرأي (۱/ ۲۹)؛ وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب ما يكون من بدعة (ص۱۰)؛ وأخرجه اللالكائي في السُّنَّة (۱/ ۸۲) (ح۱۰٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۱): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السُّنَّة (٨٦/١) (ح١٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٠٣/١) وقال: على شرطهما وأقره الذهبي، واللالكائي في السُّنَّة (١/٥٥) (ح١٤)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١١)، وابن عبد البر في جامعه (٢/ ٢٣٠). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٨/١): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أحد فقهاء المدينة السبعة ومن أفاضل التابعين، مات سنة (١٠٦هـ). تهذيب التهذب (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وعده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة. تهذيب التهذيب (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (٢/ ٣٢).

#### ـ حذيفة بن اليمان ضيطنه:

قال رضي القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً، فإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً»(١).

قال ابن حجر: «فقوله: «يا معشر القراء» المراد بهم العلماء بالقرآن والسُّنَة العبَّاد. وقوله: «استقيموا»؛ أي: اسلكوا طريق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً. وقوله: «سبقتم» بفتح أوله كما جزم به ابن التين وحكى غيره ضمه والأول المعتمد، والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسُّنَة سبق إلى كل خير، لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حساً وحكماً. وقوله: «فإن أخذتم يميناً وشمالاً»؛ أي: خالفتم الأمر المذكور. وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهٌ وَلا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ مِن سَبِيلِهِ عَن سَبِيلِهِ الأنعام: ١٥٣](٢).

## 🗖 ب ـ من أقوال التابعين ومن بعدهم:

## \* عمر بن عبد العزيز (٣) رحمه الله تعالى:

فممًّا نقل عنه أنه كتب عامل له يسأله عن الأهواء؟، فكتب إليه: «أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سُنَّته وسُنَّة رسوله عَلَيْه، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سُنَّته وكفوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء. انظر: فتح الباري (۳/ ۳۵۰)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢٥٧/١٣) باختصار يسير.

<sup>(</sup>٣) عمر بن عبد العزيز: الخليفة الأموي الصالح، عده بعضهم خامس الخلفاء، ولي الخلافة عام (٩٩هـ)، وتوفي عام (١٠١هـ)، وله أخبار في العدل والزهد كثيرة. تذكرة الحفاظ (١١٨/١).

مؤنته، فعليك بلزوم السُّنَّة فإنها لك بإذن الله عصمة...»(١).

وروي عنه أنه قال: «سنَّ رسول الله عَلَيْهِ وولاة الأمر من بعده سنناً، الأخذ بها تصديق بكتاب الله، واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً»(٢).

#### \* محمد بن مسلم الزهري<sup>(٣)</sup>:

روي عنه أنه قال: «كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسُّنَّة نجاة، والعلم يقبض قبضاً سريعاً، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله»(٤).

#### \* مجاهد بن جبر<sup>(٥)</sup>:

روي عنه أنه قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ: الرد إلى كتابه، وَالرَّسُولِ ﴾ الآية [النساء: ٥٩]. قال: «الرد إلى الله: الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول: الرد إلى السُّنَّة »(٦).

<sup>(</sup>۱) الشريعة للآجري (ص٤٨)، وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص٣٠)، وكتاب الاعتصام للشاطبي (١/٥٠)، وجامع بيان العلم وفضله (ص٢١).

 <sup>(</sup>۲) الشريعة للآجري (ص٤٨)، وجامع بيان العلم وفضله (٢/ ٣٢)، والاعتصام للشاطبي (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) تابعي من أهل المدينة، أول من دوَّن الحديث وهو من كبار الحفاظ الفقهاء، لقي بعض الصحابة، قال مالك: «بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير»، توفى عام (١٢٤هـ). التذكرة (١٠٨)، والبداية (٩/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في سننه (١/٤٥)، باب اتباع السُّنَّة.

<sup>(</sup>٥) هو: مجاهد بن جبر المكي: تابعي إمام في التفسير، مات في السجود عام (٥) هو: مجاهد بن جبر المكي: التذكرة (٩٢)، والتهذيب (٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (٨/٥٠٥).

#### \* أبو العالية (١):

روي عنه أنه قال: «تعلَّموا الإسلام، فإذا تعلَّمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يميناً أو شمالاً، وعليكم بسُنَّة نبيكم، وما كان عليه أصحابه»(٢).

#### \* أيوب السختياني<sup>(٣)</sup>:

روي عنه أنه قال: «إذا حُدِّث الرجل بسُنَّة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال»(٤).

# □ ج \_ الأئمة الأربعة:

#### \* أبو حنيفة النعمان<sup>(٥)</sup>:

روي عنه قوله كَلَّهُ: «إذا جاء عن النبي عَلَيْهُ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله عَلَيْهُ نختار من قولهم، وإذا جاء عن

<sup>(</sup>۱) أبو العالية: رُفيع ـ بضم الراء مصغراً ـ بن مهران الرياحي، مولى امرأة من بني رياح، قال أبو بكر بن أبي داود: «ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية»، توفي عام (٩٣هـ). التذكرة (٦١)، والطبقات (١١٢/٧)، واللباب (٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٣٢)، وأورده الشاطبي في الإعتصام (١/ ٨٥)

<sup>(</sup>٣) هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني ـ بفتح السين ـ نسبة إلى عمل السختيان وبيعه ـ وهي الجلود الضأنية ـ قال ابن سعد: «كان أيوب ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً عدلاً ورعاً كثير العلم حجة»، توفي سنة (١٣١هـ). انظر: الطبقات (٧/ ٢٤٦)، واللباب (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أورده السيوطي في مفتاح الجنة (ص٣٥) وعزاه للبيهقي.

<sup>(</sup>٥) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي، أحد الأئمة الأربعة وإليه ينتسب الأحناف، ولد سنة (٨٠هـ)، وتوفي سنة (١٥٠هـ). البداية (١٠٧/١٠).

التابعين زاحمناهم»(١).

وروي عنه قوله: «آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسُنّة رسول الله ﷺ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سُنّة أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم...»(٢).

#### \* مالك بن أنس (إمام دار الهجرة):

قال رحمه الله تعالى: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ ٱلْمَوْمُ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً »(٣).

وكان رَخِلُلُهُ كثيراً ما يقول:

# وخير أمور الدين ما كان سُنَّة وشر الأمور المحدثات البدائع (٤)

ومن قوله كذلك: «قُبض رسول الله على وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله على ولا نتبع الرأي»(٥).

وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول الله على الله على كذا وكذا، فقال الرجل: أرأيت، فقال مالك: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (الله النور)(٦).

#### \* محمد بن إدريس الشافعي:

ورد عنه أنه قال: «الحجة في كتاب الله وسُنَّة رسوله عَلَيْهُ واتفاق الأئمة» (٧) ، وقال: «ليس في سُنَّة رسول الله عَلَيْهُ إلا اتباعها» (٨)

<sup>(</sup>۱) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص١١١) بتحقيق محمد ضياء الرحمٰن الأعظمي.

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى السنن (ص٢٠٤). (٣) الاعتصام للشاطبي (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٨٥). (٥) المصدر السابق (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٧) رسالة التقليد لابن القيم (ص٨٨). (٨) الشفا (٢/٥٥٨).

وروى رَحِّلَتُهُ يوماً حديثاً فقال له رجل: «أَتأخذ بهذا يا أَبا عبد الله؟، فقال: متى ما رويت عن رسول الله حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب»(١).

وروي عنه أنه قال: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّة رسول الله ﷺ فقولوا بسُنَّة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت» (٢).

وروي عنه أنه قال: «آمنت بما جاء عن الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله»(٣).

#### \* أحمد بن حنبل (إمام أهل السُّنَّة):

ورد عنه قوله: «أصول السُّنَّة عندنا التمسُّك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه أولا الله عليه أصداء وترك الله عليه وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.

والسُّنَّة عندنا آثار رسول الله على السُّنَّة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السُّنَّة قياس، ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هي الاتباع وترك الهوى (٤).

وقال أيضاً: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه وأصحابه ثم هو بعد مع التابعين مخير»(٥).

<sup>(</sup>۱) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٢٠٥) رقم (٢٥٠)، وأخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٠٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٥٠)، وأورده السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنَّة (ص٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٥٠)، والمدخل إلى السنن (ص. ٢٠٥)، والحلية (٩/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٤/٢). (٤) السُّنَّة للالكائي (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) إيقاظ همم أولى الأبصار (ص١١٣).

وما أوردته من آثار وأقوال عن السلف ههنا إنما هو عبارة عن نماذج لما ورد عنهم في هذا الشأن (١).

ويتضح من خلال تلك النصوص إجماع سلف الأمة وأئمتها على وجوب الأخذ بسُنَّة المصطفى والتمسك بها في كل الجوانب واتباع ما جاء به وقي اعتقاداً وقولاً وعملاً. والتحذير من مخالفة السُّنَّة والابتداع فيها وتقديم الهوى والرأي عليها.



<sup>(</sup>١) من أراد الاستزادة من أقوال السلف في هذا الشأن فعليه بالكتب التالية: أ \_ أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة للحافظ اللالكائي.

ب ـ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي.

ج ـ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي.

د ـ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنَّة للسيوطي











# المبحث الثاني

# منهج السلف في اتباعه وطاعته عليات

#### وفيه مطلبان:

المطلب الأول: منهجهم في الاتباع.

المطلب الثاني: محاربة السلف لما يناقض الاتباع.











### منهجهم في الاتباع

بعث الله تبارك وتعالى رسوله عليه بالرسالة الجامعة الخاتمة ألا وهي رسالة الإسلام التي ارتضاها على لتكون ديناً ومنهاجاً، يسير عليه الجن والإنس في حياتهم الدنيا حتى يتم لهم صلاح معاشهم الذي هم فيه، ومعادهم الذي سيصيرون إليه.

ولقد شاء تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الرسالة مصدرين للتلقي

- \* القرآن الكريم.
  - \* السُّنَّة النوية.

فالقرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول في الإسلام، وهو كلام الله المنزل على رسوله على بواسطة جبريل على.

والسُّنَّة هي المصدر الثاني لأنها مبينة لأحكامه، موضحة لإبهامه، ومخصِّصة لعمومه، ومقيدة لإطلاقه، وشارحة لأحكامه وأهدافه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يُنْفَكِّرُونَ إِنَّا ﴾ [النحل].

وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [النحل].

فالرسول ﷺ كما خُصَّ بالوحى المتلو وهو القرآن الكريم، كذلك خُصَّ بالوحى غير المتلو وهو السُّنَّة التي لا مندوحة عن اتباعها. قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى لَكَ وَاللّٰهِ عَلَى ذلك النجم]. وقال على: ﴿أَلَّا إِنِي أُوتيت القرآن ومثله معه ﴿() . وبناء على ذلك فإن القرآن والسُّنَّة هما المنهلان العظيمان اللذان تستقي منهما الأمة المسلمة عقيدتها وشريعتها وكل ما فيه صلاح شؤونها في دنياها وآخرتها، وهما المنهاج والنبراس الذي سار عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، في طاعتهم واتباعهم للنبي على وذلك لاعتقادهم أن النبي على قد جاء بهذين الأصلين وحياً من عند الله كلى كما أنه أمر باتباعهما والأخذ بما فيهما اعتقاداً وقولاً وعملاً.

قال تعالى: ﴿وَمَا ءَائكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنهُواً﴾ [الحشر: ٧]، فهم من هذا المنطلق التزموا وتمسَّكوا بالقرآن والسُّنَة وتلقَّوْهما بالقبول والتسليم والإيمان والتعظيم، فأحلوا حلالهما وحرَّموا حرامهما، واتخذوا منهما منهجاً لجميع شؤونهم وأحوالهم يرجعون إليه امتثالاً لنداء الله حيث قال: ﴿يَالَيُهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَلِيهُو وَالْمَوْلِ إِن كُنْمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ النّه وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ النساء].

قال ابن القيم: «إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سُنَّته بعد وفاته»(٢).

ومن هذين الأصلين ـ الكتاب والسُّنَة ـ استقى السلف المسلك القويم والمنهج السليم الذي ساروا عليه في طاعتهم واتباعهم لرسولهم ونبيهم محمد على وهذا المنهج يمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية لتالية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السُّنَّة، باب في لزوم السُّنَّة (٥/١٠) (ح٤٦٠٤)؛ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١/ ٤٩، ٥٥).

# □ أولاً: اتباع القرآن الكريم:

كما جعله نظاماً ومنهجاً يهتدي به عباده المؤمنون كما قال تعالى: ﴿ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ولقد اعتنى السلف بكتاب الله و في صدورهم ومصاحفهم وصاروا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وينفذون أحكامه وشرائعه جيلاً بعد جيل في جميع جوانب حياتهم الفردية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها من الأمور الدنيوية والأخروية.

كما تفرغ عبر القرون ثلة من خيارهم لدراسته وتفسيره واستنباط أحكامه ومعرفة ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، والاعتبار بدعوته وقصصه، ووعظه وإرشاداته وأمثاله.

وهذا الموقف من السلف الصالح يمثل مظهراً من مظاهر التأسي والاقتداء بما كان عليه النبي الله كما يعد تطبيقاً عمليّاً لما أوصى به عليه الصلاة والسلام أمته حيث قال: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله...»(١)

# □ ثانياً: اتباع سُنَّته ﷺ والعمل بها:

فلقد أوجب الله على العباد طاعة رسوله على واتباعه وقد تقدم إيراد الأدلة على ذلك (٢).

ولقد عمل السلف بما أوجبه الله تعالى فأخذوا بسُنَّة نبيهم عليه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل.

وعملوا بها أمراً ونهياً وخبراً، فكانت أقواله وأفعاله وتقريراته هي المصدر الثاني بعد كتاب الله ويقل الذي تستقي منه الأمة أحكامها وتشريعاتها في شتى شؤون حياتها. ويعتقد السلف أن للسُّنَّة استقلاليتها في تشريع الأحكام وهي كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، فالأحكام التي سكت القرآن عن بيان حكمها وورد في السُّنَّة بيانها، فإن السلف يعملون بهذه الأحكام ويأخذون بها، ولا يرون أن هناك تعارضاً البتة بين الأصلين.

كما يعتقد السلف أن علاقة السُّنَّة بالمصدر الأول الذي هو القرآن تسير وفق الأوجه الثلاثة التالية:

ا ـ أن تكون السُّنَّة موافقة للقرآن من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسُّنَّة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، وذلك مثل الأحاديث التي تفيد وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير تعرض لشرائطها وأركانها.

٢ - أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له، وذلك مثل الأحاديث التي فصَّلت أحكام وهيئات الصلاة والصيام والحج والبيوع والمعاملات التي وردت مجملة في القرآن، وهذا القسم هو أغلب ما في السُّنَة وأكثرها وروداً.

" - أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن على إيجابه، أو محرِّمة لما سكت عن تحريمه؛ كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وأحكام الشفعة وغير ذلك.

فالسُّنَّة الصحيحة لا تخرج عن هذه الضوابط، كما أنها لا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي على تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله التي أمر الله بها

على جهة الاستقلال، فقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَالْطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، فهذه الطاعة المأمورون بها هي طاعة مختصة به عليها العمل بها.

فالسلف يؤمنون «بأن الله سبحانه نصّب رسول الله على منصب المبلّغ المبيّن عنه، فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه، ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع، ومخالفة هذا كمخالفة هذا.

فعلى سبيل المثال، فإن الله أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ثم جاء البيان عن رسوله وسلام بمقادير ذلك وصفاته وشروطه، فوجب على الأمة قبوله، إذ هو تفصيل لما أمر الله به، كما يجب علينا قبول الأصل المفصل، وهكذا أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، فإذا أمر الرسول بأمر، كان تفصيلاً وبياناً للطاعة المأمور بها، وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل، ولا فرق بينهما، والبيان من النبى على أقسام:

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفياً.

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك، كما بيّن أن الظلم المذكور في قوله ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ الأنعام: ٨٦] هو الشرك، وأن الحساب اليسير هو العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض الليل وسواد النهار.

الثالث: بيانه بالفعل كما بيَّن أوقات الصلاة للسائل بفعله.

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين (۲/ ۳۰۸، ۳۰۸).

القرآن ببيانها، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره.

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناً، كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق.

السادس: بيانه للأحكام بالسُّنَّة ابتداءً من غير سؤال، كما حرَّم عليهم لحوم الحمر، والمتعة، وصيد المدينة، ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك.

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له، وعدم نهيهم عن التأسى به.

الثامن: بيان جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده، أو يعلمهم يفعلونه.

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقاً.

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فيحيل الرب على مسوله في بيانها كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ فَيحيل الرب عَلَى الحل موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحل»(١).

ومن هذا المفهوم والتصور الواضح لأهمية السُّنَة ومكانتها ودورها في التشريع انطلقت أفعال السلف مترجمة لهذا التصور، فكان من تلك الأفعال أن اعتنى السلف بالسُّنَة فتضافرت جهود العلماء من لدن الصحابة والتابعين على حفظ السُّنَة والعناية بها وصيانتها، فحظيت منذ ذلك الحين

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٢/ ٣١٥، ٣١٥).

بسياج من الحماية منقطع النظير، وقد اتبع الصحابة في ذلك كل سبيل يحفظ للسُّنَّة نورها وصفاءها، وكان من ذلك التحري والتثبت في روايتها خشية الوقوع في الخطأ وخوفاً من أن يتسرب إليها التصحيف والتحريف، بل إن بعضهم فضل الإقلال من الرواية.

قال ابن قتيبة (۱): «كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية أو أتى بخبر الحكم لا شاهد له عليه، وكان يأمرهم بأن يقلوا من الرواية يريد بذلك أن لا يتسمع الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله على كأبي بكر والزبير (۲) وأبي عبيدة (۳) والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئاً كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (٤) وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة (۱) (۱)

ولقد تبعهم من بعدهم من التابعين ومن بعدهم على ذلك.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: صاحب التصانيف، صدوق قليل الرواية، توفي سنة (۲۷٦هـ). لسان الميزان (٣/ ٣٥٧ ـ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) الزبير بن العوام: من أول من أسلم بمكة، كان يسميه رسول الله على «حواريه» لمحبته له، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل سنة (٣٦هـ). الإصابة (/١/٥٢ ـ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح: أمين هذه الأمة، وأحد العشرة السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعدها، توفي سنة (١٨هـ). الإصابة (٢/ ٢٤٣ \_ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أسلم قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، شهد أُحداً والمشاهد بعدها وكان من فضلاء الصحابة، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، توفي بالمدينة سنة خمسين، وقيل بعد ذلك. الإصابة (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٥) كتاب تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة الدينوري (ص٣٠).

واستشار عمر بن الخطاب رهيه الناس في إملاص المرأة (٢)، فقال المغيرة بن شعبة (٣): شهدت النبي رهيه قضى فيه بغرة عبد أو أمة.

فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي: تابعي ثقة، ولد عام الفتح، وكان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم، مات سنة (۸٦هـ) وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب (۸/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>۲) هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. النهاية (٤/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي: صحابي جليل، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، وكان من دهاة العرب، مات سنة خمسين عند الأكثر. الإصابة (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين (١١١، ١١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٩٦٤).

نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته... $^{(1)}$ .

وهذا التثبت من الصحابة رضوان الله عليهم كان الحامل لهم عليه هو ألا يسترسل الناس في رواية الحديث ويتساهلوا فيه من غير تحر وتثبت كاف فيقعوا في الكذب على رسول الله على من حيث شعروا أو لم يشعروا، ويدلك على ذلك قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: «أما إنى لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله على».

وهذه الشواهد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين تترجم حرصهم وجهودهم في المحافظة على السُّنَّة بأن لا يشوبها ما ليس منها.

وقد تتابعت الجهود من الصحابة ومن جاء بعدهم على حفظ السُّنَة وحمايتها إلى أن قعِّدت القواعد ووضعت الضوابط التي يعرف بها قوة الحديث أو وهنه، وكان من تلك الضوابط علم إسناد الحديث فقد اعتني بهذا الجانب منذ وقت مبكر، واهتم به العلماء حتى جعلوه من الدين، قال عبد الله بن المبارك<sup>(٢)</sup>: «الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»، وقال: «بيننا وبين القوم قوائم»؛ يعنى: الإسناد<sup>(٣)</sup>.

ولقد اشتغل علماء الحديث بنقد الرواة وبيان حالهم ومن تقبل روايته ومن لا تقبل من خلال دراسة الراوي سيرة وتاريخاً ومعتقداً وسلوكاً، ولم تأخذهم في ذلك لومة لائم، وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان (3): «أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱/۲)، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (۱/۲۶۱) (ح۱۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن المبارك المروزي: الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، كان ثقة، مأموناً، حجة، كثير الحديث، مات سنة (١٨١هـ). تهذيب التهذيب (٥/ ٣٨٢ ـ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) السُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي (ص٩٢).

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: من حفاظ الحديث، ثقة حجة من أقران =

عند الله يوم القيامة؟، فقال: لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله على يقول: «لِمَ لَمْ تذُبَّ الكذب عن حديثي»(١).

وهذه لمحة وإشارة لما بذله السلف من جهود في حفظ السُّنَة والذب عنها لتبقى منهلاً صافياً تستقي منه الأمة أمور دينها ودنياها وآخرتها حتى يتحقق لها اتباع رسولها محمد الله الذي أمر الله بالاقتداء به والسير على نهجه والطاعة له في كل ما جاء به الله الله الله الله والسير على نهجه والطاعة له في كل ما جاء به

# □ ثالثاً: ثم يلى الكتاب والسُّنَّة:

فيما يجب التسليم له من أصول ما كان في معناهما بدليل جامع، والمراد بذلك الإجماع والقياس الجلي الذي لا يصادم النص الشرعى.

قال الشافعي: «الحجة كتاب الله وسُنَّة رسوله عَلَيْ واتفاق الأئمة».

وقال أيضاً: «والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسُّنَّة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سُنَّة.

الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.

الرابعة: اختلاف الصحابة.

الخامسة: القياس»(٢).



<sup>=</sup> مالك وشعبة، مات سنة (۱۹۸هـ). تهذيب التهذيب (۱۱/ ۲۱۲ ـ ۲۲).

<sup>(</sup>١) السُّنَّة ومكانتها (ص٩٣).

<sup>(</sup>۲) إعلام الموقعين (۲/ ۲٤۸).





### محاربة السلف لما يناقض الاتباع

من الأمور التي سار عليها السلف في طاعتهم واتباعهم للنبي هيه، وجعلوها منهجاً لهم في الاتباع محاربتهم لذلك الثالوث الخطير المتمثل في: البدعة، والتقليد، والرأي.

فالسلف يعدون ذلك الثالوث مرضاً خطيراً متى استشرى وانتشر في الأمة فإنه يفتك بعقيدتها وما هي عليه من الاتباع والسُّنَّة.

قال ابن عباس رفي: «ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سُنَّة حتى تحيا البدع وتموت السنن»(١).

وعن جابر بن زيد (٢) أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال: «يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تُفْتِ إلا بقرآن ناطق أو سُنَّة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت» (٣).

وعن ابن مسعود ولله قال: «لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر»(٤).

وهذه النصوص الثلاثة المنقولة عن ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) البدع والنهى عنها لابن وضاح (ص٣٩).

<sup>(</sup>٢) جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري: تابعي، ثقة، كان من أعلم الناس بكتاب الله، مات سنة (٩٣هـ) وقيل بعدها. تهذيب التهذيب (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في السنن (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (٢/ ١٩٥).

تصور عظم خطر تلك الأمور على الأمة، كما تصور حرصهم على تحذير الأمة من خطرها وشرها الذي يهدد عقيدتهم وما هم عليه من الاتباع والسُّنَّة.

## 🗖 أ \_ محاربتهم للبدعة:

فأول تلك الأمور وأشدها خطراً على الأمة «البدعة»، فالابتداع في الدين قد حذر منه النبي على بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».

وقال: «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»(١).

كما بيَّن حكم البدعة بقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٢).

ومع وقفة تأمل لما ورد في هذه الأحاديث نلمس الأمور التالية:

ففي الحديث الأول والثاني وصف على البدعة بكونها ضلالة وانحرافاً عن الطريق والصراط المستقيم الذي رسمه على لهذه الأمة والذي أوجب الله علينا اتباعه فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (۱/۳)؛ وأخرجه البخاري موقوفاً، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الاقتداء بسنن الرسول ﷺ. انظر: فتح الباري (۱۳/۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٥/ ١٣٢)، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. فتح الباري (٥/ ٣٠١).

فالبدعة في الدين طريق غواية وضلال يجب الحذر منه والبعد عنه، وهي إضافة إلى ذلك فإنها مخالفة لسننة المصطفى ومحاربة لما جاء به من الهدى والنور، إذ الوقوع في هذا المزلق الخطر الذي هو «البدعة» يترتب عليه أمور خطيرة منها الطعن في الدين؛ لأن لسان حال المبتدع يقول: إن الشريعة لم تتم وإنه بقي منها أشياء يجب استدراكها؛ لأنه لوكان معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليها.

وإضافة إلى ذلك فإن المبتدع معاند للشرع ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقَصَرَ الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك. فالمبتدع بحاله تلك يزعم أن ثم طرقاً أخر وليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لا يعلم الشارع، وأحاط بما لم يحط به، وهذا هو بعينه الضلال المبين الذي وصف النبي على البدعة به حين قال: «وكل بدعة ضلالة»(١).

ومع هذا وذاك فقد تُجعل البدعة مع مرور الزمن ونتيجة لانتشارها بين الناس من الدين، فتصبح سُنَّة يستنُّون بها وبخاصة العوام منهم الذين اعتادوا على التقليد والأخذ بكل ما هو منتشر بين الناس. بينما في الوقت نفسه تصبح السنن لغرابتها والجهل بها بدعاً، وهذا هو الحال في كل زمان ومكان انتشرت وعمَّت فيه البدع، وقلَّ فيه العلماء بأمور السُنَّة.

وأما الحديث الثالث وهو قوله على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، فهو حكم صريح على كل أمر محدث مبتدع في الدين وليس له أصل في الشرع بالرد وعدم القبول، ولا شك أن هذا الحكم بتر

<sup>(</sup>١) الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ (ص٩٩) بتصرف.

لكل ما هو مبتدع في دين الله وشرعه، وإسقاط له. إضافة إلى كونه حماية لشرع الله من كل ما يخل به.

فعن عبد الله بن مسعود رضي قال: «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»(١).

وعنه أنه رأى أناساً يسبِّحون بالحصا فقال: «على الله تحصون، لقد سبقتم أصحاب محمد علماً أو لقد أحدثتم بدعة ظلماً» $^{(7)}$ .

وعنه أنه قال: «الاقتصاد في السُّنَّة خير من الاجتهاد في البدعة».

وعن حذيفة رضي أنه قال: «أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون».

قال سفيان: هو صاحب البدعة (٣).

وكان حذيفة ولله المسجد فيقف على الخلق فيقول: «يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً».

وعن عبد الله بن عباس على أنه قال: «والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني. فقيل: كيف؟، فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلى، فإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه محمد بن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١١).

<sup>(</sup>٣) الإبداع في مضار الابتداع (ص٩٦).

انتهت إلى قمعتها بالسُّنَّة فترد عليه»(١).

وعنه رضي أنه قال: «عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع» (٢).

وعن معاذ بن جبل على قال: «أوشك قائل من الناس يقول: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتُدع فإن كل ما ابتُدع ضلالة»(٣).

وعنه أنه قال: «أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق»(٤).

وعن ابن عمر على قال: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» (٥).
وعن الحسن البصري قال: «صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً صياماً وصلاة إلا ازداد من الله بعداً» (٧).

وعنه قال: «لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك» (^).

وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بُعداً»(٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السُّنَّة (١/٥٥) (ح١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٢٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السُّنَّة (١/ ٩٢) (ح٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) الحسن بن يسار البصري: ولد في عهد عمر، كان جامعاً، عالماً، رفيعاً، ثقة، مأموناً، عابداً، ناسكاً، كبير العلم فصيحاً، توفي سنة (١١١هـ). الطبقات لابن سعد (٧/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٧) البدع والنهى عنها، لابن وضاح (ص٢٧).

<sup>(</sup>Λ) المصدر السابق (ص٤٧).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (ص٢٧).

وعن سفيان الثوري قال: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره. وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله في النار. وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه»(١).

وقال: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»(٢).

وعن أبي قلابة (٣) أنه قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون (٤).

وبعد: فما نقلته ههنا يعد جزءاً يسيراً جداً مما ورد عن السلف من نصوص في الحث على ترك الابتداع في الدين والتحذير من مخاطره ومغبة الإقدام عليه وموقفهم من أهله، فلقد اشتد نكير السلف على البدعة وأصحابها، والمجال هنا لا يتسع للاستفاضة في هذا الموضوع، وبما ذكر يحصل المقصود.

#### □ ب \_ محاربتهم للتقليد:

وأما الأمر الثاني من الأمور التي تشكل خطورة على الاتباع والسُّنَة في رأي السلف فهو «التقليد». والفرق بينه وبين الاتباع أن التقليد: هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه.

وأما الاتباع: فهو ما ثبت عليه الحجة.

<sup>(</sup>١) البدع والنهى عنها، لابن وضاح (ص٤٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۱/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي: أحد الأعلام. قال أيوب السختياني: «كان والله من الفقهاء ذوي الألباب»، توفي سنة (١٠٤هـ)، وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) البدع والنهى عنها (ص٤١).

فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قَبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه.

والاتباع في الدين مسوغ، والتقليد ممنوع (١).

والتقليد الممنوع على ثلاثة أشكال:

أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء أو المشايخ.

الشانى: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله.

الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد.

ولقد حارب السلف هذا النوع من التقليد وذمّوه واعتبروه مزلقاً خطيراً يحرِّف المسلم وينحيه عن المنبع الذي يستمد منه دينه، ويجعله عرضة لكل بدعة، ومنقاداً لكل شبهة، وتبعاً لكل ناعق، وإضافة إلى ذلك فإن التقليد له صلة وثيقة بالبدعة، فالبدعة تؤخذ في غالب الأمر تقليداً لشيخ يعظم أو والد يحترم أو مجتمع تقدس فيه عاداته، ولذلك كان التقليد والابتداع سببين رئيسيين في ضلال الأمم وانحرافها عن منهج أنبيائهم.

وقد حكى الله في كتابه العزيز عن بني إسرائيل أنهم سألوا موسى عليه أن يجعل لهم إلها من الأصنام مقلدين في ذلك من مرّوا عليهم من عباد الأصنام، قال تعالى: ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَيهم من عباد الأصنام، قال تعالى: ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَي قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَنمُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِلَيها كَمَا لَهُمْ ءَالِهة أَقَالُ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَي إِنّ هَتَوُلاَءٍ مُتَكِرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي الأعراف]، كما ذكر سبحانه أن ما وقع فيه اليهود يعمَلُون فيه اليهود

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (1/ ١٩٧).

والنصارى من الكفر بقول اليهود: عُزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله إنما هو نتيجة التقليد لمن قبلهم من الوثنيين، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَنُوهِ مِنْ قَبْلُ قَائِلُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ وَقُلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَائِلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُوْفَكُونَ (آ) التوبة].

كما ذم على من امتنع عن قبول الحق تقليداً للآباء فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتُرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ قَلَ أُولَوَ جِعْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم الزحرف].

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلاً فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام فيه»(۱).

وقال رسول الله على: «إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من أعمال ثلاثة»، قالوا: وما هي يا رسول الله؟، قال: «أخاف عليهم: زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع»(٢)، ومن المعلوم أن الخوف من

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (1/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في سننه، المقدمة باب (٢٣).

زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لما يخف من زلة العالم على غيره.

قال ابن القيم: «والمصنفون في السُّنَة جمعوا بين فساد التقليد وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ويُنزل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرموه، وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، فالخطأ واقع منه ولا بد» (۱).

قال الشعبي: قال عمر بن الخطاب ولهذا: "يفسد الزمان ثلاثة: أئمة مضلُّون، وجدالُ منافقٍ بالقرآن، والقرآن حق، وزلة عالم "(٢)، وعن ابن عباس وله قال: "ويل للأتباع من عثرات العالم". قيل: وكيف ذاك يا أبا العباس؟، قال: "يقول العالم من قبل رأيه، ثم يسمع الحديث عن النبي وله فيدع ما كان عليه"، وفي لفظ: "فيلقى من هو أعلم برسول الله وله منه فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع بما حكم" ".

وعن ابن مسعود رضي قال: «لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر»(٤).

قال ابن القيم: «والفرق بين تجريد متابعة المعصوم على وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أن تجريد المتابعة أن لا تُقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائناً من كان. بل تنظر في صحة الحديث أولاً. فإذا

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين (۲/ ۱۹۲). (۲) المصدر السابق (۲/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

صح لك نظرت في معناه ثانياً، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك أيضاً فهلًا وافقته إن كنت صادقاً؟.

فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها، وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقاً من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم.

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه.

فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسُّنَّة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به، ولذلك سمي تقليداً. بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى سُنَّة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل استغنى بدلالته على الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى.

قال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سُنَّة

الرسول على لم يكن له أن يدعها لقول أحد"(١).

# □ ج \_ محاربتهم للرأي الباطل:

وأما الأمر الثالث من الأمور التي يرى السلف أنها تناقض الاتباع وتضاده فهو «الرأى».

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون»(۲)، والمقصود به هو الرأي الباطل الذي ليس من الدين؛ لأن الرأي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ رأي باطل بلا ريب.

٢ ـ رأي صحيح.

٣ - رأي هو موضع الاشتباه.

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به، وسوَّغوا القول به. وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.

والقسم الثالث: سوَّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار اليه حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحداً العمل به، ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا مخالفته مخالفاً للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده، فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه (۳).

الروح لابن القيم (٢/ ١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب ما يذكر من ذم الرأي. فتح الباري (١٣/ ٢٨٢) (ح٧٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (١/ ٦٧). وقد تناول ابن القيم في هذا الكتاب القول بالتفصيل =

#### والحديث ههنا يتناول الرأي الباطل فقط، وهو على أنواع:

أحدها: الرأي المخالف للنص، وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد.

الثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم، بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم، من غير نظر إلى النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل.

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية (۱) ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب، والنوع الثاني بالتحريف والتأويل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينته للعالم، واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات، وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة

<sup>=</sup> عن أنواع الرأي، فمن أراد التوسع والاستفادة فليرجع إليه.

<sup>(</sup>۱) سموا بذلك لقولهم في القدر، وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً، فأثبتوا خالقاً مع الله. الملل والنحل (۱/ ٥٤)، ومجموع الفتاوى (٨/ ٢٥٦)

والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها، ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وحرَّفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار، وعفارة (۱) الآراء ووساوس الصدور، فملؤوا به الأوراق سواداً، والقلوب شكوكاً، والعالم فساداً.

وكل من له مُسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد، فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة؟ وكم هدم بها من معقل للإيمان، وعمر بها من دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل بل هم شر من الحُمُر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: ﴿وَقَالُواْ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَن السَعِيرِ إِنَهُ الله الملك].

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع، وغيرت به السنن وعم به البلاء، وتولى عليه الصغير، وهرم فيه الكبير.

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه لإخراجه من الدين (٢).

ومما ورد عن السلف في ذم الرأي الذي من هذا القبيل ما يلي: عن أبي بكر الصديق رضي الله قال: «أيُّ أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم» (٢٠).

<sup>(</sup>١) العفارة: الخبث والشيطنة. النهاية (٣/٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١/ ٦٧ \_ ٦٩). (٣) المصدر السابق (١/ ٥٤).

وروي عن عمر بن الخطاب رضي أنه قال: «اتقوا الرأي في دينكم»(١).

وروي عنه كذلك قوله: «أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سُئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم»(٢).

وعن علي بن أبي طالب صلى أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه»(٣).

وعن ابن عباس عباس الله على قال: «إنما هو كتاب الله وسُنَّة رسول الله على فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته»(٤).

وعن عبد الله بن مسعود ولله أنه قال: «لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم»(٥).

ومما ورد كذلك من الآثار عن التابعين ما يلي:

قول الشعبي: «ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله على فخذوه، وما كان رأيهم فاطرحوه في الحش»(٦).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/٥٥). (٢) المصدر السابق (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب كيف المسح (١١٤/١، ١١٥) (ح١٦٢)، وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين (٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (١/ ٥٩ ، ٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في السنن، المقدمة، باب تغير الزمان وما يحدث فيه (١/ ٦٥). وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) إعلام الموقعين (١/ ٧٣).

وعن ابن شهاب الزهري قال: «دعوا السُّنَّة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي» (١).

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: «أنه لا رأي لأحد مع سُنَّة سنَّها رسول الله ﷺ»(٢).

فهذه الأقوال عن أولئك الأئمة من الصحابة والتابعين أجمعت على إخراج الرأي عن العلم وذمه والتحذير منه والنهي عن الفتيا به، فرضي الله عن أئمة الإسلام وجزاهم عن نصيحتهم خيراً، ولقد سلك سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم.



<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (1/ VE).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٧٤).







# المبحث الثالث

# التحذير من معصية الرسول عَلَيْهُ وحكم من خالفه

#### وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية الرسول على وحكم من خالفه.

المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة على التحذير من معصية الرسول ﷺ وحكم من خالفه.









## تمهيد

والغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس هي التي أخبر الحق تبارك وتعالى عنها بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللِّانِ اللَّهِ اللَّهُ لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ وَالنَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّوابِ أو الذريات]، فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهي في الدنيا، والثواب أو العقاب في الآخرة.

وإذا تمهد هذا فإنه يعلم مدى حاجتهم وضرورتهم إلى الشريعة وأحكامها، إذ بواسطتها يتعرف على مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية.

والناس أحوج ما يكونون إلى معرفة ما جاء به الرسول على والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، إذ ليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة»(١).

ولذلك فرض الله على الإنس والجن طاعة من أرسل من الرسل

<sup>(</sup>۱) كتاب: «تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمٰن»، تأليف الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الأسعردي مطبوع ضمن الرسائل المنيرية (١/ ١٤٠) بتصرف.

وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ [النساء: ٦٤]؛ فالطاعة بذلك متحتمة على من شملتهم دعوة الرسل.

وقد بعث الله نبيه ورسوله محمداً على الناس كافة قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَكِيْرا اللهِ [سبأ: ٢٨]، وبذلك عمّت دعوته كل الأمم سواء كانوا في زمانه أو في الأزمان التالية من بعده وذلك على اختلاف تلك الأمم في ألوانها وأجناسها ولغاتها وشرائعها بما فيهم أهل الكتاب \_ اليهود والنصارى \_، فترتب على عموم الرسالة أن نسخت الشرائع السابقة لشريعته على فلم يبق من طريق يوصل إلى عبادة الله ورضوانه سوى طريق خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فلا حجة لأحد دون حجته ولا يستقيم لعاقل سبيل سوى واضح محجته.

وقد جمعت سُنّته على تحت حكمتها كل معنى حكيم فلا يسمع بعد بيانها خلاف مخالف ولا قول مختلق، ومن تبع سُنّته فهو على نور من ربه، وبصيرة من أمره، والمائل عن شرعه، واقع في ظلمته، مرتبك في حيرته، ومرتكس في ضلاله وشقاوته.

ولذلك كان لزاماً على الجن والإنس أن يستجيبوا له على ويتبعوا شريعته ظاهراً وباطناً.

وقد وعد الله المستجيب منهم أن يدخله جنته ويسبغ عليه رضاه ومحبته. وتوعد المخالف منهم بأن يذيقه أليم عقابه ويلقيه في جهنم ليعلم بذلك كيف يكون مصيره وعاقبته.

وإن آيات القرآن ونصوص السُّنَّة في هذا الشأن كثيرة جداً، وقد تقدم إيراد الأدلة الواردة في وجوب طاعته واتباعه.

وفي هذا المبحث سأتناول بإذن الله الأدلة الواردة في حكم

مخالفته على والبعد عن سُنَّته والعقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة على تلك المخالفات على تنوع صورها وأشكالها سواء كانت إعراضاً وكفراً، أو بدعة، أو معصية، أو غير ذلك.

وعسى أن يكون فيما سيعرض من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تذكرة وعِظة، وخاصة أننا نعيش في زمان نحتاج فيه إلى التمعن في هذه النصوص وتدبرها لكثرة ما يقع من الإعراض والمخالفة لشرع النبي عليه ونهجه عند كثير من الناس.





## الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية الرسول رحكم من خالفه

ورد التحذير من معصية الرسول على في مواطن عدة من القرآن الكريم، وقد جاء التحذير مصحوباً بالوعيد الشديد لذلك المخالف العاصى، ومن تلك المواطن:

قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور].

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَكَلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابُ شُهِينُ ﴿ إِلَيْهَ ﴿ [النساء].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَاً لَهُ مِينًا ﴿ آلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اللَّهَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ النَّهُ ۗ [النساء].

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُ, مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَأَتَ لَهُ. نَارَ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْمُخِلِيمُ ﴿ آلِنَوْبَةًا .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِنَنتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَا المجادلة].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ ﴾ [المجادلة].

هذا من جهة العقوبة الدنيوية كما فسر ابن كثير الآية بذلك.

أما على صعيد العقوبة الأخروية، فاقرأ الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا حَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُهِينُ ﴿ النساء]، وعلى هذا فإن المخالف العاصي متوعّد بالعقوبتين الدنيوية والأخروية، إضافة إلى وصفه بالضلال البين الواضح بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ ضَلّ ضَلَالًا مُبِينًا والأحزاب]، وفي هذا الوصف والجزاء للمخالف حكم بخروجه عن دائرة الإيمان.

كما أن كل من أعرض عن حكم الرسول ولم ينقد له ولم يرض به إلا إذا كان موافقاً لهواه فهو محكوم عليه بالنفاق بنص القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/۳۰۷).

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ بِهِ عَلَى الطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيَدُ الشَّيْطِانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ وَيُرِيدُ الشَّهُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ مَرْسُولِهِ اللَّهِ مَرَضُ أَمِ ٱلنَّهُمُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَهُم مِّ مَرْضُ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ مُعْرِضُونَ ﴿ فَي قَلُوبِهِم مَرَضُ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ عَرْضُونَ ﴿ فَي وَلِن يَكُن لَمُهُمُ ٱلْخُونُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴿ فَي الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُطُعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاتِهِ كَا لِمُعْرَاقُونَ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَولُوا لِنَامُ وَلَا لَهُ لَولُولُوا لِلْولِهُ عَلَا وَلَولَالِهُ وَلَا لَهُ لِلللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ لِهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُولُوا لِلْمُعْلِقُولُونَ اللَّهُ وَلِهُ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَولَا لَهُ لِللَّهِ وَلَا لِهُ لِهُ لِللَّهُ وَلَا لِللْهُ وَلَولَالِهُ لَا لَعُلَالِهُ وَلَولَا لِللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَهُ لِللَّهُ وَلِلَا لِللَّهُ وَلَا لَعْلَالِهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِلِهُ وَلَا لَهُ لِلْمُ لِلَّهُ وَلَهُ لِلْمُ لَاللَّهُ لِلْمُؤْمِلُولُولُولُوا لَلْمُعُلِلْمُ وَلَا لَا لَهُ لِلَا لِللَّهُ وَلِي لِللَّهُ وَلَا لَهُ لِلْمُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لِ

وهذه الآيات بيَّنت موقف كلا الطرفين \_ الطرف الأول أهل الإيمان الحقيقي والطرف الثاني أهل النفاق المظهرون للإسلام المخفون للكفر \_ من التحاكم لما جاء به الرسول في فمن سمة المنافقين أنهم لا يتحاكمون لشرع الله إلا إذا كان الحق في صفهم وحكم الشرع لصالحهم، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا ترى منهم سوى الإعراض عن شرع الله المتمثل في كتاب الله وسُنَّة نبيه وسيًة.

أما أهل الإيمان الذين ترسخ في قلوبهم الإيمان بشرع الله اعتقاداً بالقلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح، فإن من صفاتهم وعلاماتهم تحاكمهم لكتاب الله وسُنَّة رسوله وسلام في جميع أحوالهم وشؤونهم مع الرضا والتسليم لذلك الحكم، سواء كان لهم أم عليهم.

ولذلك فقد جاء وصف أهل الإيمان بالفلاح، فقال تعالى: ﴿وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾، بينما وصف أهل النفاق بالظلم حيث قال 
تعالى: ﴿بَلْ أُولَتِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

فيجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في هذا العمل الخطير الذي من شأنه أن يوقع صاحبه في مثل هذه الصفات، ويعرضه لتلك العقوبات التي تحدثت بها آيات القرآن الواردة في هذا الشأن.

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: ﴿ وَ لَهِ مَا قَوْلَى وَنُصَالِهِ عَلَى ذلك بَانَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ وَ اللّهِ عَلَى ذلك بَانَ اللّهِ عَلَى ذلك بَانَ نحسنها في صدره ونزينها له استدراجاً له كما قال تعالى: ﴿ فَنَرَّفِ وَمَن كُكَذِبُ بَهَذَا اللّهِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة»(١).

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عدداً من قضايا المخالفة وعلى رأسها التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فهذا الداء من أعظم المخاطر وبخاصة في زماننا هذا الذي طرح فيه كثير ممن ينتمون إلى الإسلام كتاب الله وسُنَّة نبيه على وراء ظهورهم، واعتاضوا عنهما بقوانين الكفار وآراء ابتدعوها تقوُّلاً على الشريعة حتى جعلوا لتلك القوانين

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٥٥٥، ٥٥٥).

محاكم تحمى بقوة السلطان وأجبروا الناس على التحاكم إليها.

والحكم بغير ما أنزل الله هو من أعظم أسباب المقت والحرمان وأكبر موجبات العقوبة والخذلان، كيف لا وهو شرع دين لم يأذن به الله واتباع لغير سبيل المؤمنين ومشاقة ومحادة ومحاربة وخيانة لله ولرسوله واتخاذ لدين الله هزواً ولهواً ولعباً وتبديلاً لنعمة الله إلى غير ذلك من المفاسد والمحاذير التي لا تدخل تحت حساب.

وقال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّا

وقال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ المائدة].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

وقال تعالى: ﴿وَذَرِ اللَّذِينَ اتَّخَكَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الْخَيَوْةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُفْرًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَوْنَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ تَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ السَّورى: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى النَّاءِ اللَّهِ النَّاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ صَلَكُلًا بَعِيدًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال ابن القيم: «قال أهل التحقيق من أهل التفسير: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله.

فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم انحرف عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معاً، ولو لم يكن في القرآن المجيد من الزجر عن اتباع القوانين البشرية غير هذه الآية الكريمة لكفت العاقل اللبيب، فكيف والقرآن الكريم كله يدعو إلى تحكيم ما أنزل الله، وعدم تحكيم ما عداه (١).

وبما تقدم من آيات يعلم المسلم خطورة مخالفة الرسول عليه والإعراض عن سُنَّه ومنهجه والشرع الذي جاء به من عند ربه.

فالآيات السابقة وما كان على منوالها فيها خطاب لكل معرض عن سُنّة النبي على ومنهجه وشرعه الذي جاء به، وهي بما تضمنته من الوعيد الشديد بمثابة الإنذار لكل من كان على هذه الحال لكي يكون على بينة من أمره فيعلم على أي ذنب قد أقدم ولأي جرم قد ارتكب في ليّنه من هلك عن بيّنة والانفال: ٢٤] وذلك قبل أن يكون من أولئك الذين يتحسرون ويعضون أيديهم ندما في يوم القيامة وويوم يعضُ الظّالِم عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَلَيْتَنِي التّخَذَتُ مَعَ الرّسُولِ سَبِيلًا الله يَويلُقَ لَيْتَنِي لَوُ الفرائ للإنسَانِ خَذُولًا الله قان].

ومعلوم أن كل من ترك ما جاء به الرسول على فإنه قائل لهذه المقالة لا محالة. فنعوذ بالله ممن هذه حاله ويوم القيامة تكون نار جهنم مآله وقراره.



<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص٤٩٣).





## الأدلة من السُّنَّة على التحذير من معصية الرسول ﷺ وحكم من خالفه

جاءت السُّنَّة بمثل ما جاء به القرآن الكريم، فالأحاديث متوافرة، ومتعددة في هذا الشأن، فقد حذَّر النبي عليه من الإعراض عن سُنَّته والبعد عنها أو الانتقاص من قدرها ومكانتها أو مخالفتها.

وهذا التحذير منه ولله والوارد في عبارات متنوعة وأساليب متعددة عما سيمر عليك \_ يصور مدى حرصه ولله على حماية أمته وصيانتهم من الوقوع في هذا المزلق الخطير، ولا غرابة في ذلك فهو الموصوف بقوله تعالى: ﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيشٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَحِيمٌ اللهِ والتوبة].

ومما ورد في تصوير مدى حرصه على أمته وتحذيره لهم من الوقوع في مخالفته قوله على أمته قوله على أمته وتحذيره لهم من «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها ـ قال ـ فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحُجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها».

وهذا الحديث إضافة إلى كونه يصور مدى حرصه على أمته فهو يبين كذلك أن سبيل النجاة والفلاح إنما هو باتباع سُنَّة النبي على والأخذ بها، وأن كل مخالف ومجانب لهذه السُّنَّة فهو يلقي بنفسه إلى التهلكة وذلك بسبب بُعده ومخالفته لشرع المصطفى ونهجه الذي جاء به.

ومن المعلوم أن النبي على قد بيّن لأمته سبيل النجاة والفلاح وحثهم على سلوكه والسير عليه، كما حذرهم من سبل الهلاك والضلال وبيّن لهم ماضيها من الخسران والتعاسة الدنيوية والأخروية، قال تعالى: ووأن هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِةِ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَنْقُونَ آن الله والانعام]، وهذه الوصية عامة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وقد ختم الله الآية بقوله ﴿ لَعَلَّكُم تَنْقُونَ آن ﴾ والتقوى حقيقتها: «العمل بطاعة الله إيماناً بهامر وتصديقاً واحتساباً، أمراً ونهياً، فالمتقي يفعل ما أمره الله به إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيماناً بالنهي وخوفاً من وعيده».

وقال طلق بن حبيب<sup>(۱)</sup>: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخاف من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله». وطاعة الله تتحقق بطاعة رسوله والسير على نهجه وسلوك سبيله، قال تعالى: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

وفي الحديث: «فمن أطاع محمداً ﷺ فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً ﷺ فقد عصى الله».

ولذلك فإنه لم يبق للإنسان إلا أن يختار أي الطريقين يسلك، قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ الإنسانَ]، وليتحمَّل بعد ذلك مسؤولية ما قدم من عمل كما قال تعالى: ﴿بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿ وَالَ الْقَيْ مَعَاذِيرَهُ ﴿ وَالَ القيامة]، وقال تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَن سَعْيَهُ مُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ فَي ثُمُ يُجُزَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ اللَّهِمَا.

وإن المسلم الواعي العارف لأمور دينه يعلم أن الخير كل الخير في

<sup>(</sup>۱) طلق بن حبيب العنزي البصري: تابعي ثقة كان أعبد أهل زمانه، قتله الحجاج مع سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب (٣١/٥).

اتباع النبي على والتمسك بسُنته والسير على هديه، وأن الشر كل الشر في البعد عن سُنّه ومخالفته. ولذا تراه حريصاً على سُنّة المصطفى متمسكا بها في كل أحواله، وفي الوقت نفسه يحذر أشد الحذر من مخالفة الرسول على والبعد عن سبيله ومنهجه. ومثل هذا الاعتقاد يجب على كل مسلم أن يعتقده ويطبقه في أقواله وأعماله ليسعد وينجو في دنياه وآخرته.

ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين لا يولي هذا الجانب اهتمامه وعنايته بل تراه على النقيض من ذلك حتى إن بعضهم ليس له من الإسلام إلا اسمه فقط، ذلك لأن أقواله وأفعاله مناقضة للشرع ولا تمت إليه بصلة، وتراه كذلك راغباً عن سُنَّة المصطفى متحاكماً في أكثر شؤونه وأحواله إلى غير الكتاب والسُّنَّة. ومن كانت هذه صفاته فالإسلام منه براء وهو بريء من الإسلام، فقد قال على الله عن سُنَّتي فليس منه منه ...

ولقد ذمَّ النبي على هذا الصنف من الناس وحذَّر منهم، فعن حذيفة بن اليمان هله قال: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟، قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟، قال: «نعم وفيه دخن»، قلت: وما دخنه؟، قال: «قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر..» الحديث.

فالشاهد من الحديث قوله على: «قوم يهدون بغير هديي»، فالنبي على ذم من جعل للدين أصلاً خلاف الكتاب والسُّنَة، أو جعلهما فرعاً لذلك الأصل الذي ابتدعه وأمثال هؤلاء كثيرون، فكم من شخص ينتمي للإسلام جعل من الفلاسفة حكماً على كل شيء حتى على كتاب الله وسُنَة نبيه على، وكم من شخص نبذ شرع الله وراء ظهره وتحاكم إلى القوانين الوضعية المستوردة من بلاد الكفر والإلحاد. وكم من شخص

جعل الهوى وشهوات النفس ديناً يدين به، فإذا جاءه أمر الشارع أخذ منه ما وافق هواه ورأيه وأعرض عما عداه. وكم من فئة وطائفة في زماننا الحاضر ينطبق عليها قول النبي عليها هذا. والذي ينبغي على كل أحد أن يعلمه هو أنه بمقدار اتباع المرء لسُنَّة المصطفى عَيْكُ، يكون فلاحه ونجاته، فالأقوال والأعمال يتوقف قَبولها أو ردها على حسب موافقتها لما جاء به النبي ﷺ ، فما وافق سُنَّة النبي ﷺ قُبل، وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان، وفي ذلك يقول على: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

وإن المُعرض عن سُنَّة المصطفى ﷺ والمخالف لها معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، وذلك بحسب ما يقع منه من إعراض.

فعن سلمة بن الأكوع(١) صَالِيهُ أن رجلاً أكل عند رسول الله عليه بشماله. فقال: «كُلْ بيمينك»، قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه»(٢)، فهذه عقوبة دنيوية لهذا الشخص الذي عصى أمر النبي عَلَيْةِ.

وعن عبد الله بن مسعود نظيم قال: «قرأ النبي عَلَيْ «النجم» فسجد، فما بقي أحد إلا سجد، إلا رجل رأيته أخذ كفاً من حصى فرفعه فسجد عليه وقال: هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافراً بالله»(٣)، وهذا الرجل

<sup>(</sup>١) سلمة بن عمرو بن الأكوع: صحابي جليل أول مشاهده الحديبية، وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدواً، مات بالمدينة سنة أربع وسبعين على الصحيح. الاصابة (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (١٠٩/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقى النبي على وأصحابه من المشركين بمكة. انظر: فتح الباري (٧/ ١٦٥). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة (٢/ ٨٨).

هو أمية بن خلف(١) وقد قتل ببدر كافراً.

وعن عبد الله بن عمر على عن النبي على أنه قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»(٢).

والشاهد من الحديث قوله على: "وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري"، وعنه على قال: "أقبل علينا رسول الله على بوجهه فقال: "يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم" ("). فهذا بعض ما ورد في السُنّة في العقوبات الدنيوية.

أما على صعيد العقوبات الأخروية فالأمر أشد وأعظم، فالآخرة هي دار الجزاء والثواب والعقاب.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۹۲/٥٠/۲) وقد جوَّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣٩)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۰/۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الفتن، باب العقوبات (٢/ ١٣٣٢، ١٣٣٣) (ح١٩٩).

فتلك عقوبة من حاد عن شرع المصطفى ﷺ ومال عنه واستبدل به غيره.

وعن عبد الله بن مسعود رضي قال: قال رسول الله علي «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً (٦).

قَالَ النووي: «أي: المتعمِّقون الغالون المجاوزون الحدود في

(۱) فرطهم؛ أي: متقدمهم إليه. يقال: فرط يفرط، فهو فارط وفرط: إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهيئ لهم الدلاء والأرشية. النهاية (٣/ ٤٣٤).

 <sup>(</sup>۲) الغر: جمع الأغر، من الغرة بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. النهاية (۳/ ۳۵٤).

<sup>(</sup>٣) الحجل في صفة الخيل: هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين. النهاية (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) دُهُم؛ أي: سود. النهاية (٢/ ١٤٥، ١٤٦)، بُهُم: جمع بهيم وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. النهاية (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (١٥١،١٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون (٨/٥٩).



أقوالهم وأفعالهم» (١)، فالنبي عليه أخبر بهلاك كل من بالغ في التعمق في أمور الشرع وغلا فيها، وتكلف في أمور لم ترد عن الشارع الكريم ولم تكن من مقصوده.

وعن أبي بكر الصديق في قال: «لست تاركاً شيئاً كان رسول الله عليه يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ».

والشواهد من القرآن والسُّنَّة وكلام السلف الصالح في هذا الشأن كثيرة ولا تكاد تحصى.

والقصد هنا بيان أن التولي عما جاء به النبي على من أمور الشرع من أكبر الذنوب، وهو سبب لانصباب المصائب وتتابع النوائب، فإن الجزاء من جنس العمل ومن تولى عن حكم الله وحكم رسوله تولى الله ورسوله عنه، ومن تولى الله ورسوله عنه فهيهات أن يفلح ويعز بل يتركه الله أذل وأحقر ما يكون، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَادُونَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَ وَالمجادلة].



<sup>(</sup>۱) شرح النووي لصحيح مسلم (١٦/ ٢٢٠).





## فهرس الموضوعات

| سفحة | الموضوع                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مقدمة المعتنى بالكتاب                                                         |
| 15   | مقدمة المؤلف                                                                  |
|      | الفصل الأول                                                                   |
| ۲1   | وجوب الإيمان بالنبي عليه                                                      |
| 73   | المبحث الأول: تعريف الإيمان وبيان معنى شهادة أن محمداً رسول الله              |
| 40   | المطلب الأول: تعريف الإيمان عموماً                                            |
| 40   | 🗖 أ _ المعنى اللغوي لكلمة «آمن»                                               |
| 41   | لازم القول بأن الإيمان مجرد التصديق فقط                                       |
| 79   | 🗖 ب ٰـ المعنى الشرعي للإيمان                                                  |
| ٣٣   | 🗖 ج _ دلالة اسم الإيمان                                                       |
| 77   | خلاصة القول                                                                   |
| ٣٧   | المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٣٧   | 🗖 أ ـ أما ّ تصديقه ﷺ فيتعلَّق به أُمران عظيمان                                |
| ٣٨   | 🗖 ب ـ طاعته واتباع شريعته                                                     |
| ٤٠   | المطلب الثالث: معنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ                               |
| ٤٠   | 🗖 أ _ معناها                                                                  |
| ٤١   | 🗖 ب _ شروط الشهادتين:                                                         |
| 27   | الشرط الأول: العلم                                                            |
| 27   | الشرط الثاني: اليقين                                                          |
| 24   | الشرط الثالث: الإخلاص                                                         |
|      | الشرط الرابع: «الصدق فيها المنافي للكذب. وهو أن يقولها صدقاً من               |
| ٤٤   | قلبه يواطيء قلبه لسانه»                                                       |

| مفحة | الموصوع                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٥   | الشرط الخامس: المحبة                                             |
| ٤٦   | الشرط السادس: الانقياد                                           |
| ٤٧   | الشرط السابع: القبول                                             |
| ٤٨   | 🗖 ج _ مراتب الشهادة                                              |
| 0 •  | المطلب الرابع: نواقض الإيمان بالنبي ﷺ                            |
| 01   | 🗖 القسم الأول: الطعن في شخص الرسول ﷺ:                            |
| 07   | ١ ـ حق الله سبحانه                                               |
| OV   | ۲ ـ وتعلق حق جميع المؤمنين                                       |
| OV   | ٣ ـ وتعلق حق رسول الله ﷺ به                                      |
| ٥٨   | 🗖 القسم الثاني: من نواقض الإيمان بالنبي ﷺ:                       |
| 11   | ١ ـ الشرك في عبادة الله تعالى                                    |
| 15   | ۲ ـ أن يجعل بينه وبين الله وسائط                                 |
| 11   | ٣ ـ السحر                                                        |
| 77   | <ul> <li>٤ ـ «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين»</li> </ul> |
| 77   | <ul> <li>الإعراض عن دين الله تعالى</li> </ul>                    |
| 75   | المبحث الثاني: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته ﷺ                     |
| 70   | المطلب الأول: معنى النبوة والرسالة                               |
| 70   | 🗖 أ ــ معنى النبي لغة وشرعاً                                     |
| 77   | 🗖 ب ـ معنى الرسول لغة وشرعاً                                     |
| V *  | المطلب الثاني: الأدلة من القرآن والسُّنَّة على وجوب الإيمان به ﷺ |
| ٧.   | 🗖 أ ـ الأدلة من القرآن                                           |
| ٧١   | 🗖 ب ـ الأدلة من السُّنَّة على وجوب الإيمان به ﷺ                  |
| ٧٣   | 🗖 ج ـ دليل الإجماع                                               |
| ٧٥   | المطلب الثالث: دلائل نبوته ﷺ                                     |
| 77   | 🗖 أ ـ القرآن الكريم                                              |
| ۸.   | 🗖 ب ـ انشقاق القمر                                               |
| ٨١   | 🗖 ج _ نبع الماء بين أصابعه                                       |
| ۸١   | 🗖 د ـ إشباع العدد الكثير من الطعام القليل                        |
| 15   | 🗖 هـ ـ ما أطلع عليه من الغيوب وما سيكون في المستقبل              |



| الصفحة                 | الموضوع                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٨٥                     | المبحث الثالث: وجوب الإيمان بعموم رسالته ﷺ             |
| ۸٧                     | تمهيد                                                  |
| ۸۹                     | المطلب الأول: الأدلة من القرآن على عموم رسالته         |
| ۸۹                     | 🗖 أ ـ الآيات التي ورد فيها لفظ «الناس» منها            |
| ٩١                     | 🗖 ب ـ الآيات الّتي ورد فيها لفظ «العالمين» ومنها       |
| هی                     | 🗖 ج ـ الآيات التيُّ ورد فيها لفظتا «كافة» و «جميعاً» و |
| 97                     | 🗖 د ـ الآية التي ورد فيها لفظ «ومن بلغ»                |
| 97                     | 🗖 هـ ـ الآيات التي ورد فيها خطاب الجن ومنها            |
| 98                     | 🗖 و ـ الآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب              |
| ٩٤                     | المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة على عموم رسالته     |
| 9 &                    | 🗖 أ _ السُّنَّة القولية                                |
| 9 V                    | 🗖 ب _ السُّنَّة العملية                                |
| 1 * *                  | المطلب الثالث: دليل الإجماع على عموم رسالته            |
| ١٠٣                    | المبحث الرابع: وجوب الإيمان بأنه ﷺ خاتم النبيين        |
| 1.0                    | تمهيد                                                  |
| 1 • 7                  | المطلب الأول: معنى ختم النبوة                          |
| ١٠٦                    | 🗖 أ _ معنى الختم في اللغة:                             |
| 1.7                    | ١ ـ الطبع                                              |
| ء ولا يخرج منه شيء ١٠٦ | ٢ ـ تغطية الشيء والاستيثاق منه بحيث لا يدخله شي        |
| ١٠٧                    | ۳ ـ آخر الشيء ونهايته                                  |
| 1 • V                  | 🗖 ب ـ معنی ختم النبوة                                  |
| 1 • 9                  | المطلب الثاني: الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة  |
| 1 • 9                  | 🗖 أ ـ آية الختم                                        |
| 11.                    | الأولى: قراءة الكسر «خاتِم»                            |
|                        | الثانية: قراءة الفتح «خاتَم»                           |
| 111                    | 🗖 ب ـ الآيات الدالة ضمناً على ختم النبوة               |
|                        | المطلب الثالث: الأدلة من السُّنَّة على ختم النبوة      |
| م النبيين، ومنها ١١٣   | 🗖 أ ـ الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأنه ﷺ خاته       |
|                        | 🗖 ب ـ الأحاديث التي ورد فيها ضربه على الأمثال لـ       |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| 🗖 ج ـ الأحاديث التي ورد فيها تصريحه ﷺ بانقطاع النبوة وأنه لا نبي                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بعده، ومنها                                                                                                                                 |
| 🗖 د ـ الأحاديث التي ورد فيها تحذيره ﷺ من المتنبِّئين بعده، ومنها ١١٧                                                                        |
| 🗖 هـ ـ الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبياء، وأن مسجده آخر                                                                         |
| المساجد، وأن امته آخر الأمم                                                                                                                 |
| 🗖 و ـ دلالة بعض أسمائه ﷺ على كونه خاتم الأنبياء                                                                                             |
| لمطلب الرابع: ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأكيد عقيدة ختم النبوة ١١٩                                                              |
| تمطلب الحامس احماع الأمه                                                                                                                    |
| لمبحث الخامس: وجوب الإيمان بأن النبي على قد بلُّغ الرسالة وأكملها ١٢٣                                                                       |
| لمبحث الخامس: وجوب الإيمان بأن النبي على قد بلَّغ الرسالة وأكملها ١٢٥ لمبحث الخامس: وجوب الإيمان بأن النبي على قد بلَّغ الرسالة وأكملها ١٢٥ |
| لمبحث السادس: وجوب الإيمان بعصمته على المبحث السادس: وجوب الإيمان بعصمته                                                                    |
| مهيد                                                                                                                                        |
| لمطلب الأول: تعريف العصمة                                                                                                                   |
| 🗖 المعنى اللغوي: 🗖                                                                                                                          |
| ١ ـ المنع                                                                                                                                   |
| ٢ ـ الحفظ                                                                                                                                   |
| ٣ ـ القلادة                                                                                                                                 |
| ٤ ـ الحبل                                                                                                                                   |
| ٥ ـ السبب                                                                                                                                   |
| 🗖 المعنى الشرعي                                                                                                                             |
| لمطلب الثاني: الجوانب التي عصم فيها النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         |
| 🗖 أ ـ العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة                                                                                                       |
| دليل الإجماع                                                                                                                                |
| 🗖 ب ـ العصمة من الكفر والشرك                                                                                                                |
| 🗖 أما الشق الأول: وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول الوحي                                                                           |
| اليه الد                                                                                                                                    |
| الإجماع                                                                                                                                     |
| إزالة ماً يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعثته                                                                                             |
| أولاً: الكلام على سند الحديث                                                                                                                |



| الصفحة                                   | الموضوع                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .ث.                                      | ثانياً: الكلام على متن الحد                                                                                   |
|                                          | الشق الثاني: عصمته ﷺ من ال                                                                                    |
|                                          | 🗖 ج _ عصمته من الكذب في غير                                                                                   |
|                                          | 🗖 د ـ عصمته ﷺ من الكبائر التي                                                                                 |
|                                          | المطلب الثالث: مسألة وقوع الخطأ م                                                                             |
|                                          |                                                                                                               |
| فصل الثاني                               |                                                                                                               |
| الله والمحافظة عليها ١٦٧                 | وجوب طاعة النبي ليج                                                                                           |
| 179                                      | تمهيد                                                                                                         |
| اعته ﷺ                                   | المبحث الأول: الأدلة على وجوب ط                                                                               |
| وجوب طاعته ﷺ١٧٩                          | المطلب الأول: الأدلة من القرآن على                                                                            |
| بطاعته ﷺ                                 | 🗖 أ ـ الآيات التي جاء فيها الأمر                                                                              |
| ر باتباعه والتأسي به والأخذ بما شرعه ١٨٤ | 🗖 ب ـ الآيات التي جاء فيها الأم                                                                               |
| ب التسليم لحكمه والانقياد له ١٨٦         | 🗖 ج ـ الآيات التي جاء فيها وجو                                                                                |
| وجوب طاعته ﷺ                             | المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة على                                                                        |
| باً لدخول الجنة، ومخالفته ومعصيته سبباً  | 🗖 أ ـ كونّ طاعته واتباعه ﷺ سب                                                                                 |
| 191                                      | لدخول النار                                                                                                   |
| ث على طاعتهث                             | 🗖 ب ـ ضربه ﷺ الأمثال في الح                                                                                   |
|                                          | 🗖 ج _ حثه ﷺ لأمته على التمسُّك                                                                                |
|                                          | 🗖 د ـ بيانه لمواقف الناس من الأ                                                                               |
|                                          | المطلب الثالث: دليل الإجماع على و                                                                             |
|                                          | 🗖 أ ـ الصحابة رضوان الله عليهم                                                                                |
| ۲٠٦                                      | - أبو بكر الصديق ﴿ الْعَالَةِ اللَّهِ |
| ۲۰۸                                      | - عمر بن الخطاب رَفِيْكُنِّهُ                                                                                 |
| Y1                                       | ـ عثمان بن عفان فَيْطِيَّهُ                                                                                   |
| 711                                      | على بن أبي طالب رضيطينه                                                                                       |
| Y17                                      |                                                                                                               |
| Y 1 Y                                    |                                                                                                               |
| Y 1 %                                    | ع الله و و عطور                                                                                               |

| الصفحة                  | الموضوع                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 717                     | عبد الله بن عمر ﷺ                                 |
| 718                     | **                                                |
|                         | 🗖 ب ـ من أقوال التابعين ومن بعدهم:                |
|                         | * عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى               |
|                         | * محمد بن مسلم الزهري                             |
| Y10                     | * مجاهد بن جبر ٰ                                  |
|                         | * أبو العالية                                     |
|                         | * أيوب السختياني                                  |
|                         | 🗖 ج _ الأئمة الأربعة:                             |
| 717                     | * أبو حنيفة النعمان                               |
| Y1V                     | * مالك بن أنس (إمام دار الهجرة)                   |
|                         | * محمد بن إدريس الشافعي                           |
| Y 1 A                   | * أحمد بن حنبل (إمام أهلُّ السُّنَّة)             |
| 771                     | المبحث الثاني: منهج السلف في اتباعه وطاعته على    |
| 777                     | المطلب الأول: منهجهم في الاتباع                   |
| 770                     | 🗖 أولاً: اتباع القرآن الكريم                      |
| 770                     | 🗖 ثانياً: اتباع سُنَّته ﷺ والعمل بها              |
| 777                     | 🗖 ثالثاً: ثم يلي الكتاب والسُّنَّة:               |
| TTT                     | المطلب الثاني: حاربة السلف لما يناقض الاتباع      |
|                         | 🗖 أ ـ محاربتهم للبدعة                             |
| ۲۳۸                     | 🗖 ب ـ محاربتهم للتقليد                            |
| 757                     | 🗖 ج ـ محاربتهم للرأي الباطل                       |
| كم من خالفهكم           | المبحث الثالث: التحذير من معصية الرسول علي وح     |
| 701                     | تمهيد                                             |
| ير من معصية الرسول عليه | المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على التحذ   |
| 708                     | وحكم من خالفه                                     |
| معصية الرسول على وحكم   | المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة على التحذير من |
| 77.                     | من خالفه                                          |
| 777                     | فه سر المه ضه عات                                 |